

## بينمأنت التخاليخين



المنابعة الم



جميع الحقوق محفوظة للعتبة الحسينية المقدّسة الطبعة الأولى: ١٣٩ هـ - ٢٠١٧م

مجمع الإمام الحسين المثلج العلمي لتحقيق تراث أهل البيت المهكلي

أخبار الجمل تأليف أبي مخنف لوط بن يحيى الغامدي الازدي المتوفى سنة ١٥٧هـ

تحقيق الشيخ قيس بهجت العطار

الاصدار الاول من تحقيقات مركز الإمام الرضا الله لتحقيق التراث

رقم الإيداع في دار الكتب الوطنية - وزارة الثقافة - بغداد لسنة ٢٠١٧: ٣٩٤

مركز كربلاء للدراسات والبحوث - مجمع الإمام الحسين للطِّ العلمي لتحقيق تراث أهل البيت للهَكِلاً

كربلاء المقدّسة - شارع السدرة - فندق دار السلام

هاتف: ۷۷۱۱۷۳۳۳۵٤.





# 

تَأَلِيْف اَيَىٰ مِخۡنَفُ لِوُطِ بِنَ يَحَيَّىٰ اَلۡغَامِدِيِّ ٱلۡاَرْدِيِّ المُنوَفِّزَ مَنِكَ الْمَارِيِّ الْمَارِيِّ المُنوَفِّزَ مَنِكَ الْمَارِيْ

> جَّقِيْق الشَّنِّخِ قَيَسَّنَ بَهْجَتِّ ٱلْعَطَّارِ

ٳۺڒٲڡۜ ؙۼۼٙڰٳڵڒٳڵٳڮڂڴؚڹؖڗؙٳڮٵڮڮٳڎڿ؋ڿڹڗٵڞٳۿڸٵڹێؖڴ



IQ-KaPL ara IQ-KaPLI rad Bp37.95.J3 A2 2017

رقم التصنيف LC:

مصدر الفهرسة:

المؤلف: ابو مخنف الازدي، لوط بن يحيى بن سعيد، توفي ١٥٧ للهجرة. مؤلف.

العنوان: أخبار الجمل/

بيان المسؤولية: تأليف ابي مخنف لوط بن يحيمي الغامدي الازدي؛ تحقيق الشيخ قيس بهجت العطار.

بيانات الطبعة: الطبعة الأولى.

بيانات النشر: كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مجمع الامام الحسين عليه العلمي لتحقيق تراث أهل البيت الميلا ٢٠١٧/ ١٤٣٩ للهجرة.

الوصف المادي: ٣٠٠ صفحة.

سلسلة النشر: مجمع الامام الحسين الله العلمي لتحقيق تراث أهل البيت الميلاد ؛ ( ٧٤).

سلسلة النشر: اصدارات المجمع؛ ٧٤.

تبصرة عامة: جاء في مقدمة الكتاب ترجمة لحياة المؤلف.

تبصرة ببليوغرافية: يتضمن هوامش الهوامش بالارقام الانكليزية الصفحات (١٨٥ - ١٨٨).

تبصرة ببليوغرافية: يتضمن هوامش، لائحة المصادر الصفحات (١٨٩ - ٢٠٦).

موضوع شخصي: علي ابن ابي طالب ﷺ، الامام الاول، ٢٣ قبل الهجرة - ٢٠ هجريا - حروب.

موضوع شمخصي: على ابن ابي طالب الله الامام الاول، ٢٣ قبل الهجرة - ٤٠ هجريا - احاديث.

مصطلح موضوعي: معركة الجمل، ٣٦ للهجرة - تاريخ. مصطلح موضوعي: معركة الجمل، ٣٦ للهجرة - شعر. مصطلح موضوعي: الخوارج - تاريخ.

مؤلف اضافي: العطار، قيس بهجت، محقق.

الإخراج الفني: زيد محمد الريحاني

## بسيب والله الرحم والتعو المراكب

#### مقدمة المجمع

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

تُعدُّ حرب الجمل من أوّل الحروب التي حاكتها الأيادي المعادية للإسلام، حيث جعلت المسلمين يقتتلون فيها بينهم، فالأيادي اليهودية هي التي حاكت هذا المخطط بالتعاون مع أصحاب النفوس الخبيثة، وقد رمت حجارة واحدة فأصابت أكثر من هدف، وهي: أولاً: أرادت هذه الأيادي الخبيثة أن تنتقم من الإسلام عموماً فدبرّت هذه الخطة اللئيمة، والهدف الثاني: هو نظرة للمستقبل إذ فرّقت المسلمين وشقّت عصاهم، وقد حصل ما أرادت -كها فعل اليهود في وقتنا الحاضر -.

وكتابنا هذا يعدّ من أندر النسخ الخطيّة، وأقدم المؤلّف بن الذين تحدّثوا عن وقائع يوم الجمل، وكما تعلم أيّها القارئ الكريم أنه كلّما اقترب المؤلف من الأحداث ورواها كان الخبر أقرب للواقع وأكثر نسبة للصحّة، فقد تدرّج في الحوادث بصورة متناسقة، فكان كتابنا هذا وهو من المصادر التي اعتمدها

٦ ......كلمة المجمع

المؤرخون القدامي من الطائفتين في نقل حوادث الحرب.

وقد تبنّى تحقيق هذا الأثر التاريخي المهم فضيلة المحقق الشيخ قيس بهجت العطار، حيث عثر على هذه النسخ بطريقته الخاصة وبعد أن أصبح مديراً لمركزنا في مدينة مشهد المقدسة جعل تحقيق هذا الكتاب هو باكورة عمل المركز.

فجراه الله خيراً، فقد أجاد في تحقيقه معتمداً على عدّة نسخ، وجزى الله العاملين معه في المركز خير جزاء المحسنين.

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين.

مجمع الإمام الحسين علي العلمي التحقيق تراث أهل البيت علم الم المتعلق 1879م

## بسير والله الرحمان التحديم

#### مقدّمة التحقيق

الحمد لله ربّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمّد وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين.

وبعد، فإنّ علم التاريخ من العلوم التي لا غنى عنها في ثقافة البشريّة، لذلك اهتمّت به الأمم عموماً، والأمّة الإسلاميّة على وجه الخصوص.

وقد كانت رواية التاريخ عند العرب رواية شفويّة تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، وبقيت هذه الحالة حتّى عند بداية بزوغ فجر الإسلام، لكنّ بوادر الكتابة والتدويين بدت تلوح في الآفاق بشكل ملحوظ، حيث نشر الإسلام القراءة والكتابة، وكتب بعض الصحابة المصاحف، والحديث النبوي، وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه عيث كان عنده المصحف الشريف مكتوباً كاملاً، كها كان مدوّناً عنده تفسيره وتأويله وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله و...، مضافاً إلى «كتاب عليً» و «الجفر» و «الجامعة» و «مصحف فاطمة».

ثمّ ألجأت الضرورة المسلمين إلى العناية بالسيرة النبويّة وحوادثها، واختصّت مجموعة منهم بتتبّع آثارها وتسمجيل حوادثها، ثمّ تطوّرت العناية إلى تناول

الحوادث المهمّة التي تشكل منعطفات في التاريخ، لذلك كان التدوين في القرنين الحوادث والوقائع المهمّة، وتؤلّف الأوّل والثاني وبعض القرن الثالث يركز على الحوادث والوقائع المهمّة، وتؤلّف فيه المؤلّفات بشكل كتب ورسائل مستقلّة، مثل كتاب «الفتوح والردّة» و «فتوح الشام» و «الجمل» و «صفّين» و «النهروان» و «الغارات» و «الخرّيت بن راشد وبني ناجية» و «مقتل أمير المؤمنين المؤلّفي و «مقتل محمّد بن أبي بكر والأشتر» و «الشورى ومقتل عثمان» و ....

ثمّ تطوّرت كتابة التاريخ في أواخر القرن الثالث والقرن الرابع فصارت تتناول حوادث تاريخيّة متعدّدة ولا تختصّ بحادثة دون حادثة، وذلك مثل الإمامة والسياسة لابن قتيبة (۲۷۵ هـ)، وأنساب الأشراف للبلاذري (۲۷۹ هـ)، والأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري (۲۸۲ هـ)، وتاريخ اليعقوبي (۲۸٤ هـ)، وتاريخ الطبري (۳۱۰ هـ)، وتاريخ البن أعثم (بعد ۳۲۰ هـ)، وغيرها.

وفي هذه الأثناء قد نجد بعض الوقائع المهمّة جدّاً تُخَصُّ وتُفرد بمؤلّفات على حِدَة حتّى في سائر القرون، ومن هذا النوع من الحوادث البالغة الأهميّة، هي معركة الجمل التي حظيت وما زالت برصيد كبير مستقلّ من المؤلّفات، منها:

#### القرن الأوّل:

١- كتاب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الميال الجمل وصفين والنهروان من الصحابة الله بن أبي رافع؛ كاتب أمير المؤمنين الميالا (١٠).

<sup>(</sup>١) الفهرست للشيخ الطوسي: ١٧٤/ ٤٦٧، معالم العلماء: ١١٢/ ٥٢٤.

٢ ـ كتاب الجمل: لأبي عبد الله جابر بن يزيد الجعفي (المتوفّى ١٢٨ هـ)(١).

٣- كتاب الجمل: لمحمّد بن علي بن النعمان الأحول، مؤمن الطاق، من أصحاب الإمام الصادق المنافي (المستشهد سنة ١٤٨ هـ)(٢).

٤ - كتاب الجمل: لأبي محمد مصبح بن هلقام بن علوان العجلي، الراوي عن الإمام الصادق الله (المستشهد سنة ١٤٨ هـ) (٣).

٥ كتاب الجمل: لأبي مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف (المتوفّى سنة ١٥٧ هـ)(١).

٦- كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى الثيلا: لسيف بن عمر الأسدي التميمي
 (المتوقّ سنة ٢٠٠ هـ)(٥).

القرن الثالث:

٧- كتاب الجمل: لأبي حذيفة إسحاق بن بشر بن برزخ القرشي (المتوفّى سنة ٢٠٦هـ)(١).

<sup>(</sup>١) الذريعة ٥:١٤١/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) الذريعة ٥:١٤١/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) الذريعة ٥:١٤١/ ٩٦٥.

<sup>(</sup>٤) الذريعة ٥:١٤١/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٥) الفهرست لابن النديم: ١٠٦، هدية العارفين ١٣:١٤.

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين ١٩٦١.

١٠......أخبار الجمل

٨- كتاب الجمل: لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (المتوفى سنة ١٠٦هـ)(١).

٩ كتاب الجمل: لأبي عبدالله محمّد بن عمر الواقدي (المتوفّى سنة ٢٠٧هـ)(١).

١٠ كتاب الجمل وصفين: لأبي عبيدة معمّر بن مثنى البصري (المتوقى سنة ٢٠٩هـ) (٣).

١١- كتاب الجمل: لأبي الفضل نصر بن مزاحم المنقري (المتوفّى سنة ١١٠هـ)(٤).

١٢ ـ كتاب الجمل: لأبي علي الحسن بن محبوب الزرّاد - ويقال السرّاد - الكوفي (المتوفّى سنة ٢٢٤هـ)(٥).

١٣ ـ كتاب الجمل: لأبي الحسن علي بن محمّد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني (المتوفّى سنة ٢٢٥هـ)(١).

٤ ١ ـ كتاب الجمل: لأبي إسحاق إسهاعيل بن عيسى العطّار البغدادي (المتوفّى سنة ٢٣٢هـ)(٧).

<sup>(</sup>١) الذريعة ٥:١٤١/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) الذريعة ٥:١٤١/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) إيضاح المكنون ٢٨٦:٢، هدية العارفين ٢٦٦٦٤.

<sup>(</sup>٤) الذريعة ٥:١٤١/ ٩٨٥.

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين ٢٦٦٦، وانظر الفهرست، لابن النديم: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين ١:١٧١. وفي فهرست ابن النديم: ١٣ ١ انه مات سنة ١٥ ٢هـ .

<sup>(</sup>٧) هدية العارفين ٢٠٧١.

١٥ ـ كتاب الجمل: لأبي الحسن على بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني البصري (المتوقّى سنة ٢٣٤هـ)(١).

١٦- كتاب الجمل: لأبي بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، المعروف بابن أبي شيبة (المتوقّي سنة ٢٣٥هـ)(٢).

١٧ ـ أخبار أمير المؤمنين المثلِل في الجمل وصفين والنهروان: ليعقوب بن شيبة السدوسي المالكي البصري ثمّ البغدادي (المتوفّي سنة ٢٦٢هـ)(٣).

١٨ ـ كتاب الجمل: لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (المتوفّى سنة . ٤٧٢ أو ٨٠٧هـ)(٤).

١٩. كتاب الجمل: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي (المتوقّى سنة ٢٨٣هـ) (٥).

٢٠ كتاب الجمل الكبير.

٢١ ـ كتاب الجمل الصغير: كلاهما لأبي عبد الله محمّد بن زكريا بن دينار الغلَّابي البصري (المتوفِّي سنة ٩٨ هـ)(١).

<sup>(</sup>١) إيضاح المكنون ٢٨٦:٢.

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين ١:٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست للشيخ الطوسي: ٢٦٥/ ٨١٠، ومعالم العلماء: ١٦٧/ ٨٩٠، أهل البيت في المكتبة العربيّة: ٢٥١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) الذريعة ٥:١٤١/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٥) الذريعة ٥:١٤١/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٦) الذريعة ١٤١٥/ ٥٩٠ و٥٩١. وكتاب الجمل الصغير مطبوع بتحقيق الشيخ محمّد

١٢ ......انخبار الجمل القرن الرابع:

٢٢ ـ كتاب الجمل: لأبي العبّاس أحمد بن عبيد الله بن محمّد بن عبّار الثقفي الكاتب (المتوفّي سنة ٣١٠ أو ٣١٤هـ) (١).

٢٣ـ كتاب الجمل: لابن أبي الجهم القابوسي (وهو أبو القاسم المنذر بن محمد ابن المنذر)، من طبقة الشيخ الكليني (المتوفّى سنة ٣٢٨ أو ٣٢٩هـ)(٢).

٢٤ ـ كتاب الجمل: لأبي أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري (المتوقّ سنة ٣٣٧هـ) (٣).

٥٠ـ كتاب الجمل: للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي (المتوفّى سنة ٣٨١هـ) (١).

القرن الخامس:

٢٦- كتاب الجمل: للشيخ المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان التلعكبري البغدادي (المتوقّ سنة ٤١٣هـ) (٥).

ومن هذا الإحصاء السريع يتضح بشكل جليّ ضخامة المؤلّفات في واقعة الجمل في القرن الشاني والثالث. لكنّ ما يؤسف له أنّ الأعم الأغلب من هذه

حسن آل ياسين.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٢٤٢:٣/ الترجمة ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الذريعة ٥:١٤١/ ٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) الذريعة ٥:١٤١/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>٤) الذريعة ٥:١٤١/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٥) الذريعة ١:٥ ١٤١/ ٥٩٥. وهو مطبوع عدّة طبعات.

مقدّمة التحقيق ......

المؤلَّفات في عداد المفقودات اليوم.

والمهم هو أنّ ما كتب في القرن الثاني هو الأقدم والأقرب زمنيّا لحوادث الواقعة، وبالتالي فهو الأهم، خصوصاً ما كتبه أبو مخنف الأزدي الأوثق والأدق والأشمل، ويقابله ما كتبه سيف بن عمر التميمي المتّهم بالوضع المحرّف للوقائع والحقائق.

وقد نقل الطبري عن أبي مخنف مقداراً من حوادث الجمل، لكنّه كان منحازاً في نقولات عيث ينقل ما يلائم ذوقه ومذهبه ويعرض عمّا يخالفها، أو يأتي له بها يعارضه ممّا يروقه وإن كان محرِّفاً للحقائق، هذا ناهيك عن بتره للكلام وحذفه منه ما لا يعجبه، وهذا ما يجعلنا نشكّ في نقله لجميع ما رواه أبو مخنف الأزدي وغيره من الأخباريين والمؤرّخين الأثبات، وستقف على بعض التفصيل عند البحث عن نسبة هذا الكتاب «أخبار الجمل» لأبي مخنف.

۱۰ ...... أخبار الجمل نسب أبي مخنف

هو أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف ابن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدؤل بن سعد مناة بن غامد (۱)، واسمه عمرو بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد (۲) الغامدي الأزدي.

ولادته ووفاته

ولادته

لم ينص مترجموه على مكان ولادته ولا سنتها، فأمّا ولادته فالظاهر أتّها بالكوفة؛ لأنّه وأُسرته كلّهم كوفيون.

وأمّا سنة ولادته فلم ينصّوا عليها، لكن نستطيع الاقـتراب منها من خلال القرائن التي وقفنا عليها، وهي:

١ – أنّــه يــروي وقائع حادثة الطّفّ وما يتعلّق بها بواسطة أو واسـطتين، مما
 يعني أنّه لم يدرك أحداث سنة ٦٠ – ٦١هـ .

Y - 1 آنه لم يكن مُدرِكاً في سنة Y - 1 هـ Y - 1 هـ مصعب بن الزبير ولذك قال: حدّ ثني حصيرة بن عبد الله بن الحارث بن دريد الأزدي، وكان قد أدرك ذلك الزمان، وشهد قتل مصعب بن الزبير (Y).

<sup>(</sup>۱) انظر الاستيعاب ٢٠٢٤٤/ الترجمة ٢٥٣٤، وأسد الغابة ٢:٣٣٩، والطبقات الكبرى .٣٥٠٦ كلّها في ترجمة «مخنف بن سليم».

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكهال ٣٤٧:٢٧ الترجمة ٥٨٤٥ «مخنف بن سليم»، المنتخب من ذيل المذيل: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤ : ٤٨٩ حوادث سنة ٦٦هـ.

٣- أنّه روى مقتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث سنة ٨٥هـ دون واسطة،
 ففي تاريخ الطبري: ذكر هشام بن محمد، عن أبي مخنف، قال: لمّا انصرف ابن
 الأشعث من هراة راجعاً إلى رتبيل... الخ<sup>(١)</sup>.

٤ - أنّه روى كثيراً من حوادث ما بعد سنة ٩٥هـ دون واسطة، ممّا قد يُستظهر منه أنّه كان عاصر بعض ما يرويه وشهده.

له خا يكون ما قاله فله اوزن - من أنّ أبا مخنف بلغ مبلغ الرجال في ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث سنة ٨٦هـ(٢) - قريباً من الصواب، إذ تكون ولادة أبي مخنف في حدود سنة ٧٠هـ أو قبلها أو بعدها بقليل.

#### وفاته

اختلفت الأقوال في وفاته:

وأوّل الأقوال: هو وفاته سنة ١٥٧ هـ (سنة سبع وخسين ومائة)، وهو أرجحها، وقد نصّ عليه جملة من القدماء والمعاصرين، مثل ياقوت (٣)، والذهبي في سير أعلام النبلاء(١٤)، وابن شاكر الكتبي (٥)، والشيخ عبّاس القمي (٢)، والآغا بزرك الطهراني (٧)، والزركلي (٨)، وعمر رضا كحالة (٩).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٥ : ١٨٨ حوادث سنة ٨٥هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر المقدّمة التمهيديّة من كتاب «تاريخ الدولة العربيّة» لفلهاوزن.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١:١٧ / الترجمة ١٦.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٧٠١:٧ الترجمة ٩٤.

<sup>(</sup>٥) فوات الوفيات ٢٣٨: ١ الترجمة ٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) الكنى والألقاب ١٥٥١.

<sup>(</sup>٧) في أكثر موارد ذكر أبي مخنف في الذريعة.

<sup>(</sup>A) الأعلام 0:0 YE.

<sup>(</sup>٩) معجم المؤلّفين ١٥٧:٨.

١٦ ...... أخبار الجمل

وثانيها: هو وفاته سنة ١٧٥ هـ (سنة خمس وسبعين ومائة)، وقد ذكره إسهاعيل باشا البغدادي(١). والظاهر وقوع الاشتباه بتقديم الخمسة على السبعة.

وثالثها: هو وفاته قبل ۱۷۰ (قبل السبعين ومائة)، وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال(۲)، وتابعه ابن حجر(۳).

#### أسر ته

كان أبوه يحيى من أصحاب أمير المؤمنين الطِّلانا)، والحسن والحسين التِّللانا).

وكان جـد مخنف بن سليم من أصحاب رسول الله على المعالى ومن أصحاب أمير المؤمنين الميلان، وقد استعمله على صدقات بكر بن وائل وكتب له عهداً (١٠) على استعمله على الميت له كتاباً يدعوه فيه للالتحاق به

- (١) هدية العارفين ١:١٠ ٨٤، إيضاح المكنون ١٧٨:٢ و٢٨٩.
  - (٢) ميزان الاعتدال ٣: ٢٠/ الترجمة ٦٩٩٢.
    - (٣) لسان الميزان ٤٩٢:٤/ الترجمة ١٥٦٨.
- (٤) انظر رجال الشيخ الطوسي: ٨١/ الترجمة ٧٩٦، والفهرست له أيضاً: ٢٠٤/ الترجمة ٥٨٤، ومعالم العلياء: ١٢٨/ الترجمة ٣٤٦، ورجال ابن داود: ١٥٧/ الترجمة ١٢٥١. كلّها في ترجمة «لوط بن يحيي».
  - (٥) انظر معالم العلماء: ١٢٨ ١٢٩/ الترجمة ٦٤٩ «أبو مخنف لوط بن يحيى».
- (٦) انظر الاستيعاب ٤:٧٦٤/ الترجمة ٢٥٣٤، وأسد الغابة ٤:٣٣٩، والإصابة ٢:٥٥/ الترجمة ٧٨٦٥.
- (٧) انظر رجال الشيخ الطوسي: ٨١/ الترجمة ٨٠٨، ورجال ابن داود: ١٨٧/ الترجمة ١٥٤٣.
  - (٨) انظر دعائم الإسلام ٢٥٢١١ و٢٥٩.
    - (٩) انظر وقعة صفّين: ١٠.

للمسير إلى صفين فاستجاب له(١)، وكان قد قاتل إلى جانب أمير المؤمنين التيلافي حرب الجمل(٢)، وكانت الأزد وبجيلة وخثعم والأنصار سُبْعاً عليهم مخنف بن سليم الأزدي(٢)، وخرج مع سليمان بن صُرَد الخزاعي في وقعة عين الوردة وقُتل بها سنة ٦٤ هـ(١).

وقد استُشهد رهط من هذ البيت الكريم مع أمير المؤمنين الملي فبعد أن اشتد القتال في الجمل ضُرب مخنف بن سليم على رأسه فسقط، وأخذ الراية منه الصقعب أخوه فقُتل، ثمّ أخذها عبد الله بن سليم فقُتل (٥٠).

وفي المنتخب من ذيل المذيّل: أسلم مخنف وصحب النبي عَيَّالَهُ، وهو بيت الأزد بالكوفة، وكان له إخوة ثلاثة، يقال لأحدهم: عبد شمس، قُتل يوم النخيلة، والصقعب قُتل يوم الجمل، وعبد الله قُتل يوم الجمل (١٠).

وشارك محمّد بن مخنف في حرب صفّين إلى جانب أمير المؤمنين المثل (٧٠).

وقد ألّف أبو مخنف كتاب «أخبار آل مخنف بن سليم» الذي سيأتي ذكره عند تعداد مؤلّفاته.

<sup>(</sup>١) انظر وقعة صفّين: ١٠٤–١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتوح ٤٧٩:١، وأنساب الأشراف ٢:١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر أنساب الأشراف ٢٣٥:٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب التهذيب ١٠:١٠/ الترجمة ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٢٤١٢. وانظر الفتوح ٤٧٩١، فقد سمَّى المستشهدّين: الصعب بن سليم، وعبيد الله بن سليم.

<sup>(</sup>٦) المنتخب من ذيل المذيّل: ٤٧.

<sup>(</sup>٧) انظر وقعة صفّين: ١٨٣، وتاريخ الطبري ٣:٧٦٥.

ولضخامة هذا البيت الكريم، وأدواره المشرّفة، وكونه من أعيان بيوت الكوفة، ومعاصرته للحوادث ومشاركته في كثير منها، لا غرو أن يكون أبو محنف أعلم من غيره بأخبار الكوفة وحوادثها، وأقرب طرقاً للواقع والوقائع، كما سيأتي التصريح بذلك.

#### أبو مخنف في الميزان

أبو مخنف عَلَمٌ من أعلام التاريخ الإسلامي، بل من أوائل الذين صنَّفوا فيه وأسَّسوا أُسُسه، ولم ينازع أحد في تضلّعه من التاريخ والأخبار، لذلك أفاد منه جميع أرباب المذاهب، وربّما قَدَحه بعضهم لأسباب ستأتي الإشارة إليها.

قال النجاشي: شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يُسْكَنُ إلى ما يرويه (١).

وقال السيّد الخوئي: هو ثقة مسكون إلى روايته على ما عرفت من النجاشي (٢). وقال اليعقوبي: وكان الفقهاء في أيّامه [أي المهدي العباسي] محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب... الزهري، أبا مخنف لوط بن يحيى (٣).

وقال ابن قتيبة: صاحب أخبار وأنساب، والأخبار عليه أغلب(١).

وقال الجاحظ: ومنهم [أي ومن العرب] من الرواة والنسابين والعلماء

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ٣٢٠/ الترجمة ٨٧. ونقل نصّ هذه العبارة العلّامة الحلّي في خلاصة الأقوال: ٣٣٣/ ترجمة «لوط بن يحيى».

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث ١٥: ١٤٢ / الترجمة ٩٧٩٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) المعارف: ٥٣٧.

مقدّمة التحقيق/ ترجمة المؤلف .....

شرقي بن القطامي الكلبي... وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي(١١).

وقال المسعودي: وقد ذكر جماعة من أهل المعرفة بأيّام الناس وأخبار من سلف، كابن دأب، والهيثم بن عدي، وأبي مخنف لوط بن يحيى (٢).

وقال ابن النديم: قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزاز: قالت العلماء: أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره، والمدائني بأمر خراسان والهند وفارس، والواقدي بالحجاز السيرة، وقد اشتركوا في فتوح الشام (٣).

وقال ابن كثير رغم تعصّبه: أخباريٌّ حافظٌ عنده من هذه الأشياء [المتعلّقة بمصرع الإمام الحسين الميلاً] ما ليس عند غيره (١٠).

وقال: هو أحد أئمّة هذا الشأن(٥)، أي الأخبار والتاريخ.

وقال ياقوت الحموي: كان راويةً أخباريّاً صاحب تصانيف في الفتوح وحروب الإسلام(١).

ولعلّ الإطالة في سرد أقوال العلماء في حقّه ليس تحته كثير طائل، لأنّ هذا المؤرّخ الفحل اعتمدت عليه وعلى رواياته كلّ الفرق الإسلاميّة، فهو إمام هذا

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين [الصواب البيان والتبين]: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ١ : ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الفهرست لابن النديم: ١٠٦، ونقل هذا الكلام ياقوت الحموي في معجم الأدباء ١١:١٧/ الترجمة ١٦.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٩:٨.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٣٤٣:٧.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ١:١٧/ الترجمة ١٦.

٠٠ ٢ ...... أخبار الجمل

الشأن وفارس ميدانه، وقد كُتبت عنه الكتب والبحوث والمقالات، فمن شاء فليرجع إليها.

ومع كلّ ما لهذا الرجل من العظمة في التاريخ والأخبار والأنساب، نرى سهام الطعن تُوجَّهُ إليه من قِبَل رجاليّي العامّة، وذلك برأينا له ثلاثة أسباب رئيسيّة:

الأوّل: روايته ما لا يعجبهم ساعه ممّا فعله السلف من الأفاعيل، وما جرى بينهم من حروب وخُدَع ومشاتمات وملاعنات ومهاترات و....

الشاني: كونه شيعيّاً، وهذا الذنب قَدَحوا به الكثير ممّن لا مطعن عليهم غير تشيّعهم للإمام علي بن أبي طالب وولده علم المُؤلِثُ .

الثالث: أنّ القادحين ليسوا من رجال التاريخ والأخبار، بل هم من المحدّثين الذين نصّبوا أنفسهم قُوّاماً على كلّ شيءٍ حتّى المؤرّخين، فلذلك فرضوا آراءهم وموازينهم في جرح وتعديل رجال الحديث وعَمّموها على علماء التاريخ والأخبار.

وهـذا خطأ فادح، وتجاوز على موازيـن العلوم، إذ المؤرّخ الأخباري لا بدّ أن يقيّمـه ناقدٌ صـيرفيّ بصير بالتاريخ والأخبـار ورجالهما، والراوي لا بـدّ أن يقيّمه رجاليٌّ ناقد صيرفي بصير بالروايات والرواة.

هذا بغض النظر عن التهافتات الموجودة في مقاييس الجرح والتعديل عندهم، والتحاملات والعداوات الشخصيّة، والخلافات المذهبيّة، بل الخلافات في بعض المسائل مثل مسألة القول بخلق القرآن وعدمه، التي تحدو بهم لجرح هذا وتوثيق ذاك.

فإذا لاحظنا هذه الأسباب وقفنا على سرّ قول ابن كثير: كان شيعيّاً، وهو ضعيف الحديث عند الأثمّة، ولكنّه أخباريّ حافظ، عنده من الأشياء ما ليس عند غيره، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنّفين في هذا الشأن مّن بعده (١).

ولم نستغرب قولَ ابن عدي: شيعيٌّ محترق صاحب أخبارهم ... لا أعلم له من الأحاديث المسندة ما أذكره، وإنّا له من الأخبار المكروه الذي لا أستحبّ ذكره (٢).

ولا قول ابن حجر: أخباريٌّ تالف، لا يوثق به، تركه أبو حاتم (٣).

ولا قول الدارقطني: ضعيف، ولا قول ابن معين تارة: ليس بثقة، وتارة أخرى: ليس بشيء (١٤).

ولا أقوال أضرابهم وأمثالهم.

مذهبه

لقد عدّ الكشّي أبا مخنف من أصحاب الإمام عليّ طليَّلا (٥).

قال الشيخ الطوسي: هكذا ذكر الكشّي، وعندي أنّ هذا غلط، لأنّ لوط بن

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٨:٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكامل في الضعفاء ٢:٢٠٦/ الترجمة ١٦٢١، ونقل قوله: «شيعي محترق صاحب أخبارهم» الذهبي في ميزان الاعتدال ٣:٠٢٤/ الترجمة ٢٩٩٢، وابن حجر في لسان الميزان ٤:٢٤٤/ الترجمة ١٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ٤٩٢:٤/ الترجمة ١٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأقوال في ميزان الاعتدال ٤١٩:٣ الترجمه ٦٩٩٢.

<sup>(</sup>٥) نقله عنه الشيخ الطوسي في رجاله: ٨١/ الترجمة ٧٩٦.

٧٧ ...... أخبار الجمل

يحيى لم يلق أمير المؤمنين للطِّلام، وكان أبوه يحيى من أصحابه للطِّلا (١).

لكن ورد حديث في الكافي مسنداً عن رجل عن أبي مخنف الأزدي، قال: أتى أمير المؤمنين الطِّه وهذا من الشيعة (٢)... إلخ.

واستفاد المامقاني من هذا الحديث لقاءه أمير المؤمنين الميلاً، فقال: إن ظاهره لقاؤه بأمير المؤمنين الميلاً، وحمله على خلاف ظاهره من دون قرينة لا وجه له؛ لأن بين آخر زمان أمير المؤمنين الميلاً وأوّل إمامة الصادق الميلاست وسبعون سنة، فيمكن أن يكون أبو مخنف لقي أمير المؤمنين الميلاً وعمره خمس عشرة سنة، وأدرك زمان الصادق الميلا سنة واحدة، فيكون المجموع نحواً من اثنتين وتسعين سنة، وذلك عمر متعارف (٣).

لكنّ انفراد الكشّي بذلك، وبُعد ذلك غالباً، وأنّه لو كان لنصّوا عليه، ورواية أبي مخنف عن أمير المؤمنين الطّيال بواسطتين أو ثـلاث، ينفي لقاء أبي مخنف بأمير المؤمنين الطّيلا.

وقال ابن شهر آشوب في مناقبه: ومن أصحابه [أي أصحاب الإمام الحسن عليه عند الله بن جعفر الطيّار، ومسلم بن عقيل ... وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي(١٠) ... إلخ.

لكنّ هذا أيضاً ممّا انفرد به ابن شهر آشوب، والذي أُراه أنّ في العبارة سقطاً،

<sup>(</sup>١) رجال الشيخ الطوسي: ٨١/ الترجمة ٧٩٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢:١٤/ ح ٣.

<sup>(</sup>٣) تنقيح المقال ٤٣:٢.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب ٢٠١:٣.

وصوابها: «وأبو أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي»، وقرينة ذلك أنّه في معالم العلماء عدّ يحيى من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين الميكاني (١٠).

بل لم يثبت النجاشي روايته عن الإمام الباقر المثلاً، وأثبت روايته عن الإمام السادق المثلاً، وقيل: إنّه روى عن أبي الصادق المثلاً، ولم يصحّ (۱).

لذلك قال السيّد الخوئي: إنّ لوط بن يحيى لم يثبت دركه أمير المؤمنين النيلا، وكذلك بل إنّ روايته لخطبة الزهراء عنه النيلابواسطين يدلّ على عدم دركه إيّاه، وكذلك روايت خطب أمير المؤمنين النيلا بواسطين ... نعم، روى محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ... عن رجل، عن أبي مخنف الأزدي، قال: أتى أمير المؤمنين النيلا رهط من الشيعة ... ولكنّ الرواية لم تثبت، ولا أقلّ من أنّها مرسلة، بل إنّ روايته عن الحسنين النيلا أيضاً لم تثبت، بل قد عرفت من النجاشي أنّ روايته عن أبي جعفر النيلا مصحّ (٣).

فالمتلخّص ممّا مرّ أنّ أبا مخنف من أصحاب الإمام الصادق الليّل الكنّ روايته عنه لوحدها لا تدلّ على تشيّعه، والوقوف على مذهبه يحتاج إلى متابعة الأدلّة والقرائن، وهي:

١ - المعروف من مسلك النجاشي في رجاله، والشيخ الطوسي في فهرسته، وابن شهر آشوب في معالم العلماء، أنّهم يذكرون المؤلّفين من الشيعة، فإن ذكروا

<sup>(</sup>١) معالم العلماء: ١٢٨ - ١٢٩/ الترجمة ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ٣٢٠/ الترجمة ٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث ١٤٢:١٥/ الترجمة ٩٧٩١.

٤ ٢ ...... أخبار الجمل

غيرهم نبهوا على ذلك.

٢ - مـدح النجاشي، وتوثيق السيد الخوئي لـه، وذكر العلّامة له في القسم الأوّل من رجاله (٢).
 الأوّل من رجاله (١١)، وكذلك ذكره ابن داود في القسم الأوّل من رجاله (٢).

٣- ما تقدّم من كون بيته من أكبر البيوت الشيعيّة في الكوفة، وكون أبيه وجدّه من الشيعة أتباع أمير المؤمنين الثيّلاً، وقد تقدّم ذكر بعض من استشهد من هذه العائلة في حروب أمير المؤمنين الثيّلاً.

٤ - مـا تقــد عن علـاء العامّة من قولهم «شيعي محــترق»، «كان شيعياً»،
 «صاحب أخبارهم»، وما شاكلها من عباراتهم.

٥- اهتهامه بشكل كبير بالأحداث والوقائع التي ترتبط بالشيعة وأعدائهم.
 هذا أهم ما يدل على تشيعه، وأمّا ما ينفي تشيّعه فأُمورٌ:

۱ - قول ابن أبي الحديد بعد أن ذكر أشعاراً وأراجيز تتضمّن ذكر الوصاية لأمير المؤمنين المثيلاً: ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخنف لوط بن يحيى في كتاب وقعة الجمل، وأبو مخنف من المحدّثين، وممّن يرى صحّة الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها(٣).

٢- قول الشيخ المفيد في كتاب الجمل: فهذه جملة من أخبار البصرة وسبب فتنتها ومقالات أصحاب الآراء في حكم الفتنة بها، قد أوردناها على سبيل الاختصار، وأثبتنا ما أثبتنا من الأخبار عن رجال العامّة دون الخاصّة، ولم نثبت

<sup>(</sup>١) خلاصة الأقوال: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) رجال ابن داود: ١٥٧/ الترجمة ١٢٥١.

<sup>(</sup>٣) شرح النهج الحديدي ١٤٧١.

مقدّمة التحقيق / ترجمة المؤلف .................. ٥٧

في ذلك ما روته الشيعة في إنكاره(١). ومعلوم أنّ كتاب الجمل لأبي مخنف من مصادره.

٣- قول العلّامة المجلسي في مقدّمة البحار: وأمّا كتب المخالفين فقد نرجع إليها لتصحيح ألفاظ الخبر وتعيين معانيه ... وقد نورد من كتب أخبارهم للردّ عليهم، أو لبيان مورد التقيّة، أو لتأييد ما روي من طريقنا، مثل ما نقلناه عن صحاحهم الستّة ... وتاريخ الفتوح للأعثم الكوفي، وتاريخ الطبري ... وكتاب المقتل للشيخ أبي مخنف(٢).

٤ - نقله لبعض الأمور التي تخالف معتقدات الشيعة الإمامية، وذلك مثل ما في هذا الكتاب من قول أمير المؤمنين المثل لابن جرموز حين جاءه برأس الزُّبير: «ويحك أقتلته بعد التوبة وبعد الإيهان؟! ... لو كان مجوسيًا ما حلَّ لك قتله، أما والله لو خاصمك أهل الزُّبير لأدفعنك إليهم يومك».

ومشل ما رواه الطبري عن أبي مخنف، من أنّ الإمام الحسين المنطح كان عند الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، فأتى خبر هلك معاوية، فأخبر الوليد الإمام الحسين المنطح بذلك، فقال الحسين المنطح (إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ورحم الله معاوية، وعظّم لك الأجر» (٣).

وبمقارنة الأدلّة والقرائن بين المثبتين لتشيّعه والنافين له، تترجّح كفّة تشيّعه، لكنْ ربّها تلتئم الكلمات بأن يكون تشيّعه تشيّعاً زيديّاً، لا تشيّعاً إماميّاً اثني عشريّاً،

<sup>(</sup>١) الجمل: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١:٢٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢٥١:٤.

فإنّ بعض فرق الزيديّة في ذلك العصر تصحّح خلافة الخلفاء مع القول بتفضيل أمير المؤمنين المثلِلاً، ويذهبون إلى أنّ الإمام من خرج بالسيف من ولد عليّ وفاطمة علينا علماً شجاعاً.

ويؤيد ذلك أنّ أحداً من علمائنا لم ينصّ على تشيّعه تشيّعاً اثني عشريّاً، ولذلك كانت عبارة النجاشي دقيقة جدّاً، حيث قال: «وكان يسكن إلى ما يرويه»، كما يؤيد ذلك ندرة روايته عن الإمام الصادق المليّلاء ووجود كتابين لأبي مخنف أحدهما «كتاب زيد بن علي» المستشهد سنة ١٢٢ هـ، و «كتاب يحيى بن زيد» المستشهد سنة ١٢٥ هـ، ومعاصرة أبي مخنف لثورتيهما، وبالتالي عبارة هامش النسخة «ل»: «هذا كتاب وقائع صفّين وأخباره ... تأليف عين شيعة العترة الأطهار»، فإنّ الكاتب زيديّ، والمراد من كونه عين شيعة العترة الأطهار أنّه زيديّ المذهب.

وقد عُدَّ في كتاب أعلام المؤلّفين الزيديّة من رجالهم، وقال: عالم راوية، عارف بالسير والأخبار، شيعي موال لأهل البيت، روى عن الإمام جعفر الصادق المثللة وطائفة، وعنه هشام الكلبي ونصر بن مزاحم وآخرون، وكان والده من أصحاب الإمام زيد(۱).

لكن أدلّ زيديّته أيضاً قابلة للرد والنقاش، فإن ذكر علمائنا إيّاه دون التنبيه على زيديّت يرجّح كونه شيعيّاً اثني عشريّاً، وندرة روايته عن الإمام الصادق الميلية لكونه في الكوفة والإمام الميلية في المدينة، ووجود كتابين له أحدهما عن زيد ابن على والآخر عن ولده يحيى بن زيد لا يدلّ على زيديّته، لأنّ أبا مخنف دوّن عمدة الأحداث الإسلاميّة والأحداث التي عاصرها، ومنها ما كتبه عن الخوارج والأمويين وغيرهم، فمجرّد كتابته عن زيد ويحيى لا يدلّ على زيديّته.

<sup>(</sup>١) أعلام المؤلّفين الزيديّة: ٧٩٩/ الترجمة ٥٥٥.

وأمّا عدّ الأستاذ عبد السلام وجيه أبا مخنف من رجال الزيديّة وأنّ أباه كان من أصحاب زيد فلم نقف على مصدره في ذلك، لأنّه أحال على عدّة مصادر (١٠).

وقد راجعنا كلّ هذه المصادر - سوى معجم رجال الاعتبار وإرشاد الأريب إن لم يكن المراد منه معجم الأدباء وكرّره غفلةً أو جهلاً - كما راجعنا المصادر المذكورة في معجم المؤلّفين لعمر كحالة، فلم نرَ عيناً ولا أثراً لزيديّته ولا لكون والده من أصحاب الإمام زيد. فلعلّ شأنه شأن الكثير من علماء الإماميّة الذين نسبوهم جُزافاً إلى الزيديّة أو المعتزلة.

ولعلّ خير نتيجة يمكن الوصول إليها هي أنّ أبا مخنف مؤرّخ، حرّ التفكير، موسوعي النقل، مطّلع، عالم، شيعيّ -بالمعنى الأعمّ- أو ذو ميول شيعيّة.

#### مؤلفاته

لقد أغنى أبو مخنف المكتبة الإسلاميّة ورفدها بمؤلّفات كثيرة رائعة، جعلت كلّ من جاء بعده عيالاً عليه، خصوصاً في أمر العراق وأحداثه وأخباره وفتوحه، وعلى الأخصّ أحداث الكوفة وما حولها، لأنّها موطنه وموطن أسرته وعشيرته الأزد، ولذلك عندما حصلت المفاخرة بين أهل البصرة وأهل الكوفة، كان أبو مخنف أحد مفاخرهم، حيث قال عمرو بن مسعدة مُفاخِراً: ومنّا الثقة المؤتمن

<sup>(</sup>۱) وهي: معجم رجال الاعتبار (تحت الطبع)، أعيان الشيعة ٢:٠٣٦، معجم الأدباء الاعتبار (تحت الطبع)، أعيان الشيعة ٢:٠٤٠، معجم الأدباء الاعتبار ٤٥:٥ ، معجم رجال الحديث ٢:٢٢، ١٤ ، ١٣٦١ الأعلام ٥:٥٤، فهرست ابن النديم ١:٣٦، رجال النجاشي ٢:١٩١، هدية العارفين ١:١٤، ٨، فوات الوفيات ٢:٠٤٠ ، إرشاد الأريب ٢:٠٢٠ الذريعة ١:٨٤٣، ميزان الاعتدال ٣٦٢:٢، لسان الميزان ٤:٤٨٤، معجم المؤلفين ٨:٧٥١، وانظر بقية المصادر هناك. انتهى.

٢٨ ..... أخبار الجمل

هشام بن محمّد بن سائب الكلبي الذي ملأ الآفاق علماً، وأبو مخنف لوط بن يحيى ابن مخنف بن سليم الأزدي، والهيثم بن عدي(١).

وعلى أيّة حال، فإنّ مؤلّفات أبي مخنف التي وصلت أسماؤها إلينا هي (٢):

- ۱ كتاب المغازي<sup>(۳)</sup>.
- ٢ كتاب السقيفة(١).
  - ٣- كتاب الردّة (٥).
- ٤- كتاب فتوح الإسلام (١).
  - ٥ كتاب فتوح العراق<sup>(٧)</sup>.
- ٦- كتاب فتوح خراسان(١٠).
  - ٧- كتاب الشورى<sup>(٩)</sup>.

- (٣) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.
- (٤) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.
- (٥) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
  - (٦) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.
- (٧) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
  - (٨) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.
- (٩) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥. هذا الكتاب والذي بعده ذكرهما ياقوت في معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦ باسم «كتاب الشورى ومقتل عثمان».

<sup>(</sup>١) انظر البلدان، لابن الفقيه الهمداني: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ملاحظة: ما نقله ياقوت في معجم الأدباء فهو عن محمّد بن إسحاق، قال: قال محمّد بن إسحاق: ولأبي مخنف من الكتب: كتاب الردّة ... إلخ.

مقدّمة التحقيق/ ترجمة المؤلف.

- ۸- کتاب قتل عثمان(۱).
  - ٩- كتاب الجمل (٢).
  - ۱۰ کتاب صفّین (۳).
- ١١ كتاب النهر (النهروان) (٤).
  - ١٢ كتاب الحكمين(٥).
  - ۱۳ كتاب الغارات(١).
- ١٤ كتاب مقتل أمير المؤمنين الميلان الميلان.
  - ١٥ كتاب قتل الحسن الطَّالْإِ(^).

- (١) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، الفهرست للطوسي: ٢٠٤/ الترجمة ٥٨٤، معالم العلماء: ١٢٨/ الترجمة ٦٤٩.
- (٢) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، الفهرست للطوسي: ٢٠٤/ الترجمة ٥٨٤، معالم العلماء: ١٢٨/ الترجمة ٦٤٩، معجم الأدباء ٢٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٣) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، الفهرست للطوسي: ٢٠٤/ الترجمة ٥٨٤، معالم العلماء: ١٢٨/ الترجمة ٦٤٩، معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٤) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥ ذكره باسم «كتاب النهر»، وذكره في معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦ باسم «كتاب النهروان».
  - (٥) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.
  - (٦) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، معجم الأدباء ٢٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٧) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، وذكره في معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦ باسم «كتاب مقتل على».
  - (٨) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.

. ٣ . . . . أخبار الجمل

١٦ - كتاب قتل (مقتل) الحسين عليالإ(١).

۱۷ – کتاب مقتل حجر بن عدي<sup>(۲)</sup>.

۱۸ - کتاب أخيار زياد (۳).

١٩ - كتاب أخبار المختار(١).

· ٢- كتاب أخبار الحجّاج<sup>(٥)</sup>.

٢١ - كتاب أخبار محمّد بن أبي بكر (٦).

٢٢ - كتاب مقتل محمّد [بن أبي بكر] (٧).

٢٣- كتاب أخبار محمّد بن الحنفيّة (^).

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٥٧٥ ذكره باسم «كتاب قتل الحسين»، وذُكِرَ في الفهرست للطوسي: ٢٠٢/ الترجمة ٥٨٤، ومعجم الفهرست للطوسي: ٢٠٤/ الترجمة ٥٨٤، ومعجم الأدباء ٢٢/١٧/ الترجمة ٢٦٩ باسم «كتاب مقتل الحسين».

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.

<sup>(</sup>٣)رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.

<sup>(</sup>٤)رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٥٧٥، الفهرست للطوسي: ٢٠٤/ الترجمة ٥٨٤، وذكره في معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦ باسم «كتاب المختار بن أبي عبيد».

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.

<sup>(</sup>٦) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.

<sup>(</sup>٧) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٥٨٥، الفهرست للطوسي: ٢٠٤/ الترجمة ٥٨٤، معالم العلماء: ١٦٨/ الترجمة ٢٤٩، وذُكِر في معجم الأدباء ٢١:١٧/ الترجمة ٢٦ باسم «كتاب مقتل محمّد بن أبي بكر والأشتر ومحمّد بن أبي حذيفة».

<sup>(</sup>٨) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.

مقدّمة التحقيق / ترجمة المؤلف .................. ٣١

- ٢٤- كتاب أخبار يوسف بن عمر (١).
- ٥٧- كتاب أخبار شبيب الخارجي<sup>(٢)</sup>.
- ٢٦ كتاب مطرف بن المغيرة بن شعبة (٣).
  - ٢٧ كتاب أخبار آل مخنف بن سليم(١٠).
- ۲۸- كتاب أخبار الخريت بن راشد الناجي وخروجه (°).
  - ٢٩ كتاب خطبة الزهراء<sup>(١)</sup>.
    - ۰ ۳- كتاب فتوح الشام<sup>(۷)</sup>.
  - ٣١ كتاب المستورد بن علفة (^).
- ٣٢- كتاب وفاة معاوية وولاية ابنه ووقعة الحرة وعبد الله بن الزُّبير(٩).
  - (١) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.
- (٢) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، وذُكِر في معجم الأدباء ٤٢:١٧- ٤٣/ الترجمة ١٦ باسم «كتاب شبيب الحروري وصالح بن مسرح».
  - (٣) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، معجم الأدباء ٤٣:١٧/ الترجمة ١٦.
    - (٤) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥.
- (٥) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، وذُكِر في معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦ باسم «كتاب الخريت بن راشد وبني ناجية».
- (٦) رجال النجاشي: ٣٢١/ الترجمة ٨٧٥، الفهرست للطوسي: ٢٠٤/ الترجمة ٥٨٤، معالم العلماء: ١٢٨/ الترجمة ٦٤٩.
  - (٧) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
  - (٨) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
  - (٩) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.

٣٢ ...... أخبار الجمل

- ۳۳- کتاب سلیمان بن صر د وعین الوردة (۱).
- ٣٤- كتاب مرج راهط ومقتل الضحّاك بن قيس الفهري(٢).
  - ٣٥- كتاب مصعب بن الزُّبير والعراق (٣).
    - ٣٦- كتاب مقتل عبد الله بن الزُّبير(١).
  - ٣٧- كتاب مقتل عمرو بن سعيد بن العاص (٥).
  - ٣٨- كتاب حديث باخمرا ومقتل ابن الأشعث(١).
    - ٣٩- كتاب نجدة الحروري(٧).
      - ٤ كتاب الأزارقة<sup>(٨)</sup>.
    - ۱ ٤ كتاب حديث روستقباذ<sup>(۹)</sup>.
  - ٤٢ كتاب دير الجهاجم وخلع ابن الأشعث(١٠).

(١) معجم الأدباء ٤٢:١٧ الترجمة ١٦، نقل عنه المسعودي، في مروج الذهب ٩٠:٣ فقال: وحكى أبو مخنف في كتابه في أخبار الترابيين بعين الوردة.

- (٢) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٣) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٤) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٥) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٦) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٧) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٨) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (٩) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.
- (١٠) معجم الأدباء ١٧:١٧/ الترجمة ١٦.

٤٣ - كتاب يزيد بن المهلّب ومقتله بالعقر(١١).

٤٤ - كتاب خالد القسري ويوسف بن عمر وموت هشام وولاية الوليد(٢٠).

٥٤ - كتاب زيد بن على <sup>(٣)</sup>.

٤٦ - كتاب يحيى بن زيد<sup>(١)</sup>.

٤٧ - كتاب الضحّاك الخارجي(٥).

٨٤ - كتاب الخوارج والمهلّب بن أبي صفرة (٢).

٤٩ - كتاب المعمرين<sup>(٧)</sup>.

• ٥- كتاب الأخبار (^).

وممّا يؤسف له جدّاً أنّ الجلّ الأعظم من كتب أبي مخنف مفقودة الأعيان اليوم (٩)، وبقي ما نُقل عنها في المصادر، ومن المؤكّد أنّ بضياعها ضاع تراث كبير

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٧: ٤٣/ الترجمة ١٦.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٤٣:١٧ الترجمة ١٦.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٤٣:١٧/ الترجمة ١٦.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٧:١٧/ الترجمة ١٦.

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٤٣:١٧/ الترجمة ١٦.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٤٣:١٧/ الترجمة ١٦.

<sup>(</sup>٧) الذريعة ٢٦٨:٢١/ الرقم ٤٩٨٧. وانظر الإصابة ٢:٩٥١/ الترجمة ٣٢٤ «أوس بن حارثة الطائي».

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن حجر في الإصابة ١٠٤:٥/ الترجمة ٦٤٦٦ «علقمة بن الأرت العبسي».

<sup>(</sup>٩) إذ لم يبق إلا مقتل الإمام الحسين الملك المنسوب له، وهو ليس له قطعاً، وكتاب أخبار المختار أو الأخذ بالثار، ومنه عدّة مخطوطات، منها: برلين ٩٠٣٩ (١ أ- ٣٨ ب) ١٨٤٠ م، ليدن

٣٤ ..... أخبار الجمل

يغطّي مساحة واسعة من التاريخ الإسلامي، فالعثور على مثل هذا الكتاب «أخبار الجمل وصفّين» يعدّ كنزاً من كنوز التراث.

#### نسبة هذا الكتاب لأبي مخنف(١)

٩٠٩/ ٣ (الأوراق ١٤٥ - ١٩٧)، جوتا ١٨٣٨ (الأوراق ٨٦ - ١٢٣) ٩٩٨ هـ.

- (١) قبل الخوض في البحث والكلام عن هذا الكتاب، لا بدّ من إيقاف القارئ على بعض المعلومات المهمّة التي ترتبط به، وهي:
- ١- أنّ هذا العمل يعتمد على نسختين سيأتي وصفها بالدّقة، هما نسختا اليمن وبرلين، وقد رمزنا للأولى بالحرف «ل»، وللثانية بالحرف «ي»، ولهم نسخة ثالثة محفوظة في مكتبة الامبروزيانا برقم (٢٩١٩) في إيطاليا، لم يتسيّر لنا الحصول عليها إلى اليوم.
- ٢- أنّ نسختينا تحتويان على كتابي «أخبار الجمل» و «أخبار صفّين»، ومقدّمة كتاب الجمل
   ساقطة من كلا النسختين.
- ٣- توجد في «أخبار صفّين» أسانيد كثيرة، لا بدّ من تمحيصها للوقوف على أسلوب الكتاب وطبقته، بخلاف كتاب «أخبار الجمل» الذي سقطت مقدّمته، وتكرّرت فيه عبارات «قال» «يقال» «قالوا» «قال وذكروا» «وذكروا» «قال بعض الرواة»، والظاهر أنّ هذه العبارات كلّها معطوفة على سند أو أسانيد صدر الكتاب الذي سقط من النسختين.
- إلى النسختان مغلوطتان كثيراً، لكنّ النسخة «ل» قوبلت مع كتاب «التحفة» للحجوري.
   والحجوري هو يحيى بن سليمان بن أبي الحفيظ الحجوري، عالم، مؤرّخ، قال الأستاذ عبد

الله الحبشي: عدّه العدّمة يحيى بن الحسين من علماء الزيديّة وقال: أصله من حجور بلدة في اليمن، ووصل في تاريخه إلى زمن الإمام يحيى بن المحسن المتوفّى سنة ٦٣٦ هـ ولعلّه مات بعد هذا التاريخ، وقال أحمد الشامي في كتابه (تاريخ اليمن الفكري ٢٧٩:٣): ومن المؤلّف بن في التاريخ خلال هذه الفترة العدّمة يحيى بن يوسف الحجوري؛ ترجمه يحيى بن الحسين في المستطاب ... إلى أن يقول: ولم يحدّد المؤرّخ يحيى بن الحسين سنة وفاته ولعلّه

### إنّ ضياع أعيان كتب أبي مخنف، وعدمُ أمانة بعض الناقلين عنه، يجعل البتُّ

\_\_\_\_

توقي حوالي سنة ٦٤٠ هـ.

ومن مؤلّفاته: روضة الأخيار [أو الأخبار] وكنوز الأسرار ونكت الآثار ومواعظ الأخبار وملح الأشعار وعجائب الأسهار، يعرف به (روضة الحجوري»، من كتب الأخبار والحكايات، قسمه على أربعة أبواب في أربعة مجلّدات: ذكر فيها بدء الخليقة وأخبار الأنبياء والقصص، ثم أتبع ذلك بذكر ملوك اليونان والفرس والروم، ونسب ولد إسهاعيل والسيرة إلى خلافة عثمان، ثم خلافة أمير المؤمنين وذكر الصحابة وفضائلهم وذكر القائمين بالأمر من آل البيت وخلفاء الدولة العبّاسيّة حتى انتهى إلى زمن الداعي يحيى بن المحسن ابن محفوظ. (انظر: أعلام المؤلّفين الزيديّة: ١١٣٣ – ١١٣٤ / الترجمة ١١٩٦).

والتحفة للحجوري هو قسم من روضة الأخبار، وهو القسم الذي تناول فيه خلافة أمير المؤمنين علي النسخة التي رمزنا لها بالحرف «ك» -: «هذا الجزء يشتمل على ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الميلي ونسبه وصفته، ومن بايعه، ومن استقاله بيعته، ومن امتنع من بيعته، ومن نكث بيعته، وأخبار الجمل وصفين والحكمين وأهل النهروان، ومقتله ووصيته وكفنه وحنوطه والصّلاة عليه وقبره، وقضاته وكتابه وحجّابه، ونقش خاتمه، وأولاده ومواليه ... إلخ.

وقد حصلنا على مخطوطته من موقع الألوكة، وهي نسخة بخطّ النسخ، تقع في ١٣٦ ورقة، في كلّ صفحة ٣٠ سطراً، وقد أتمّ كتابة هذه النسخة صلاح بن محمّد بن صلاح السودي وقال: «تمّ الكتاب بحمد الله ومنّه، فله الحمد كثيراً بكرة وأصيلاً، بعناية سيّدي [و] مولاي السيّد الهام، الحلاحل القمقام، عزّ الإسلام والمسلمين، محمّد بن الحسن ابن أمير المؤمنين أدام الله أطال الله مدّته، وحرس من الأسواء والشرور مهجته، وأعلى في الدارين درجته، بحقّ القرآن العظيم والنبي الكريم».

وكُتِب في هامشها الأيمن: «وُجد في أمّ هذه النسخة المباركة ما لفظه: بلغ مقابلة على الأُمّ،



٣٦......أخبار الجمل

والقطع بها ينسب إليه أمراً في غاية الصعوبة، ويزيد الصعوبة صعوبة - في تحقيق هذا الكتاب الماثل بين يديك - سقوط مقدّمة النسختين المعتمدتين في تحقيقه، لذك لا بدّ من اللجوء إلى ملاحظة الأدلّة والقرائن للوقوف على مؤلّف هذا الكتاب.

ما يدلّ على نسبة هذا الكتاب لأبي مخنف الأزدي، عدّة أمور:

أ ما ذُكر على رأس الصفحة الأولى من النسخة «ل»: «أخبار صفّين والجمل لأبي مخنف الله وأسبل عليه وابل الرضوان، آمين».

ب ـ ما ذكر في هامش الورقة ٤٦ من النسخة «ل» في أخبار صفّين عند ذكر حديث بني ناجية «فائدة: هذا كتاب وقائع صفّين وأخباره فيها بين أمير المؤمنين وسيّد المسلمين؛ سيّد الوصيّين، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ومعاوية بن أبي سفيان وطغام أهل الشام، من القاسطين البغاة على علي المنظر الله به العلم وأحيى، العترة الأطهار، المتّخذ لمودّتهم جنّة ووقاية من النار، من أظهر الله به العلم وأحيى،

وهي في غاية الضعف والغلط والتصحيف، فليتأمّل الناظر، والله الموفّق».

وقد طابقنا ما نُقل في نسخة «ل» عن تحفة الحجوري مع هذه النسخة، واستفدنا منها في الموارد الضروريّة، ورمزنا لها بالحرف «ك».

٥- إنّ مقداراً من أوائل كتاب «أخبار صفّين» حقّه أن يوضع مع كتاب «أخبار الجمل»، لأنّه في الواقع ممّا يرتبط بحوادث ما بعد الجمل حتّى «ذكر قدوم علي الطّيلا الكوفة»، لكنّ المؤلّف وضعها في «أخبار صفّين» فآثرنا الحفاظ على تقسيم المؤلّف وترتيبه للكتاب.

٦- إنّ «أخبار صفّين» حُقّق تحقيقاً سقيهاً من قبل عبد العزيز صالح الهلابي، الذي اعتمد على نسخة امبروزيانا أصلاً، ووضع ما يخالفها من النسخة «ي» في الهامش، ولم يعتمد النسخة «ل» في تحقيقه، وادّعى أنّ الكتاب لمؤلّف مجهول.

أبي مخنف لوط بن يحيى، رحمة الله عليه ورضوانه، وأسكنه بحبوحة جنانه، بحق محمد وآله، بالروايات الموثوقة الصحيحة».

وهذان النّصّان صريحان في نسبة الكتاب لأبي مخنف الأزدي. وقد كُتبت بعد الفائدة الآنفة الذكر فائدة أخرى نصّها: «فائدة: كُتُبُ أخبار صفّين خمسة: كتاب أخبار صفّين لأبي مخنف لوط بن يحيى وهي الكُبرى، وكتاب أخبار صفّين لنصر ابسن مزاحم المنقري الله وكتاب أخبار صفّين لأبي الحسن المدائني، وكتاب أخبار صفّين للإبراهيم بن ديزيل، وكتاب أخبار صفّين للواقدي، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم. وأخذ من الجميع الحجوري في تحفته التي كملت هذه النسخة منها».

وبعد الحصول على نسخةٍ من تحفة الحجوري -المرموز لها بالحرف «ك» - التي أُكملت منها نسخة صفين -المرموز لها بالحرف «ل» - رأينا أنّ ما في تحفة الحجوري -الذي أُكملت منه النسخة «ل» - هو بعض ما في نسخة امبروزيانا (٢٩) (١١).

وهذا يؤكّد اعتماد الحجوري في تحفته على نسخة صفّين هذه، كما يؤكّد صحّة نسبتها لأبي مخنف.

هـذا ناهيك عـن أنّ النسـخة «ل» -جملهـا وصفّينهـا- قوبلـت مـع تحفة الحجوري، وأُثبتت الاختلافات المهمّة في هوامشـها وفوق نصوصها، وهذا يشير إلى أنّ هـذه المقابلة كان يُتوخّى منها ضبط نصّ أبي مخنف من خلال نسـخة أخبار

<sup>(</sup>١) تمّت المقابلة اعتماداً على ما طبعه عبد العزيز الهلابي، ولم نحصل على أصل النسخة إلى اليوم.

ج. ما كتب في آخر أخبار الجمل من النسخة «ل»، وما كتب في آخر أخبار الجمل وأوّل أخبار صفّين من النسخة «ي»، حيث كتب في آخر «ل»: «كمل حديث الجمل والحمد لله عزّ وجلّ، ويتلوه إن شاء الله كتاب صفّين في أصحّ الرواية وأتمّها، رواية محمّد بن إسحاق وعمر بن سعد وغير هما من العلماء». وكتب في آخر «ي»: «كمل حديث الجمل والحمد لله عزّ وجلّ، ويتلوه كتاب أخبار صفّين داخل طُرَّة مزخرفة: «كتاب أخبار صفّين داخل طُرَّة مزخرفة: «كتاب أخبار صفّين في أصحّ الرواية وأتمّها، رواية محمّد بن إسحاق وعمر بن سعيد (۱) وغير هما من العلماء المحقّقين».

وعُمر بن سعد هو ابن أبي الصيد الأسدي، الذي أكثر الرواية عنه نصر بن مزاحم المنقري، وروى هو عن أبي مخنف ومحمّد بن إسحاق، وهذا يعضّد كون الكتاب لأبي مخنف الأزدي.

لكن يبقى أنّ المعهود هو رواية أبي محنف عن محمّد بن إسحاق، لا العكس. وهذا سهل المؤونة لأنّها متعاصران، ولأنّ محمّد بن إسحاق وقف على كلّ كتب أبي محنف ونقلها، ففي معجم الأدباء في ترجمة أبي محنف: قال محمّد بن إسحاق: ولأبي محنف من الكتب: كتاب الردّة، كتاب فتوح الشام، كتاب فتوح العراق، كتاب الجمل، كتاب صفّين، كتاب النهروان(٢)، ... إلخ، وهذا يؤكّد صحّة رواية محمّد بن إسحاق لكتب أو بعض كتب أبي محنف.

<sup>(</sup>١) تصحيف، والصحيح: «سعد».

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٤٢:١٧/ الترجمة ١٦.

د. تطابق بعض منفردات مطالب هذا الكتاب -أعني الجمل- مع ما روي عن أبي مخنف في مصادر أخرى، مثل ما في مقتل ابن يثربي من طعن عبد الرحمن بن عوف البكري لابن يثربي، ثمّ وثوب رجل من سدوس عليه وسحبه إلى علي المالية المطلب لم يُرو في مصدر آخر فيها علمنا، سوى ما في شرح النهج الحديدي عن أبي مخنف، لكن باسم عبد الرحمن بن طود البكري(١٠).

هــ اتفاق كثير ممّا في هـ ذا الكتاب مـغ ما في كتـاب الجمل للشيخ المفيد، وشرح النهج الحديدي، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشـوب، والدرّ النظيم للمشغري العاملي، وهذه الكتب معلومٌ بالتصريح وبالاستقراء والتتبّع أنّها تعتمد بشكل كبير على كتب أبي مخنف الأزدي وروايته.

و العثور على مقدار من مقتل عثمان وأخبار الجمل ملحقين بأواخر بعض نسخ «الفصول المختارة»(٢)، وعند مطابقة ما يتعلّق بالجمل مع ما في نسختينا –أي الكتاب الماثل بين يديك – وجدنا أنّ الموجود في الملحق هو: «قدوم يعلى ابن منية وعزمهم على المسير إلى البصرة دون الشام» و «إبطاء معاوية عن نصر عثمان بن عفّان»، و «امتناع المهاجرين والأنصار عن الخروج مع الناكثين»،

<sup>(</sup>١) انظر شرح النهج الحديدي ٢٦٠:١.

<sup>(</sup>۲) وقد أرشدنا إلى هذه النسخ مشكوراً الأستاذ أحمد علي مجيد الحليّ حفظه الله، وأرسل لنا قائمة بنسخ الفصول المختارة التي في آخرها هذان الملحقان وهي: طهران، المكتبة الوطنيّة (ملّي) (١/ ١٩٢٧)، و٣٤٤)، أدبيات (١١٩ - ج)، سبهسالار، (٢/ ١٨٧٢). قم المقدّسة، مكتبة السيّد المرعشي (١٢٥٣، و٢٥٧٩). مشهد المقدّسة، المكتبة الرضويّة: (٧٨١٩)، و٣١٤، و٧٨١٩). وقد طابقنا النسخ الثلاث الموجودة في المكتبة الرضويّة فوجدنا النصّ فيها في ما يتعلّق بالجمل كالنص الذي في كتابنا بتفاوت يسير جدّاً.

و «كتاب أمّ الفضل بيد ظفر إلى أمير المؤمنين عليه »، و «نهي سعيد بن العاص والمغيرة عن الخروج»، إلى قوله: «ثمّ أتى عائشة فقال: يا أمّ المؤمنين أين تريدين؟ قالت: البصرة»، وهنا ينتهى الملحق المتعلّق بالجمل.

وقد صُرِّح في مقتل عثمان بأنّ الراوي هو أبو مخنف، وقد صرّح السيّد محسن الأمين بوجود نسخة عنده فيها بعض مقتل عثمان وبعض أخبار الجمل، واستظهر أنّها من تأليف أبي مخنف، فقال في ترجمة كعب بن ذي الحبكة: «انتهي ما ذكره ياقوت، لكنّ رواية أبي مخنف تخالف هذه الرواية في بعض الأُمور ولعلّها أصحّ وأثبت... ففي كتاب عندي مخطوط قديم مخروم الأوّل والآخر والوسط بخطّ في غاية الجودة على ورق فاخر مجدول بالذهب لكنَّه غير خال من الغلط يظهر منه أنَّه من كتب التاريخ المعتبرة، وأنه من تأليف أبي مخنف، حيث يقول فيه في موضع: (قال: أبو مخنف: وأخبرني عبد الملك بن نوفل، عن أبي سعيد المقبري)، وفي موضع آخر: (قال أبو مخنف: حدّثني نمير بن وعلة المقياسي من همدان، عن الشعبي، عن ضبيعة بن قيس البكري... الخ)، وهذه عادة المتقدّمين في ذكرهم اسم المؤلف بهذه الصورة، وأوّل الموجود من الكتاب يتعلّق بخلافة عثمان وما جرى له مع أبي ذر وعبد الله بن مسعود، ثمّ فيه بعد سقط لا يُعلم قدره صورة كتاب من جماعة من أهل الكوفة إلى عثمان حين وقع في خلافته ما وقع من الأحداث، وكتاب آخر من صاحب الترجمة إلى عثمان، وخبر طويل له مع عثمان ونفيه إلى دماوند وإرجاعه، ثمّ ذكر جمع عثمان أُمراء الأجناد واستشارتهم فيها يصنع لمّا رأى شكوى الناس

ثمّ فيه بعد سقط لا يُعلم مقداره أخبار تتعلّق بوقعة الجمل، فيُظَنُّ أنّ قسماً منه

مقدّمة التحقيق/نسبة الكتاب.....

من كتاب قتل عثمان، وقسماً من كتاب الجمل، وكلاهما مذكور في مصنفات أبي خنف...»(١).

وجَزَم السيّد الأمين في موضع آخر بنسبة ما في الملحق الأوّل لأبي مخنف، فقال: «وقد وجدنا كيفية إخراج أبي ذر إلى الربذة في أوراق من كتاب مخطوط من تأليف أبي مخنف...»(٢).

وأرسل ذلك مرّة ثالثة إرسال المسلّمات فقال: "في كتاب مخطوط من مؤلّفات أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي عندنا منه قطعة ذهب منها أوّله وآخره فلم نعرف اسمه، قال أبو مخنف: حدّثني الصلت، عن زيد بن كثير، عن أبي أمامة، قال: كتب أبو ذر إلى حذيفة بن اليمان يشكو إليه ما صنع به عثمان، وذكر الكتاب، فكتب إليه حذيفة، وذكر الكتاب، وقد مرّ الكتاب والجواب كلاهما في ترجمة أبي ذر».

وكتب السيد الأمين في الهامش: «ذكرنا هناك أنّنا نقلنا الكتابين عن كتاب الفصول [المختارة] للمرتضى عن أبي مخنف<sup>(٣)</sup>، والصواب أنّنا نقلناهما عن كتاب لأبي مخنف مذكور مع الفصول في مجلّد واحد، وهو الذي أُوْقَعَ في الاشتباه»<sup>(١)</sup>، انتهى المتن والهامش.

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة ٩: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة ١: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: أعيان الشيعة ٤: ٢٤٠ حيث قال: حكى السيّد المرتضى في كتاب الفصول عن أبي خنف قال: حدّثنى الصلت عن زيد بن كثير عن أبي أمامة... الخ.

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة ٤ : ٩٩٨.

٤٢ ...... أخبار الجمل

النُّسَّاخُ ما تبقّى منه ومن مقتل عثمان بكتاب: «الفصول المختارة».

#### بقي شيءٌ

هو أنّ نصّ كتاب أخبار الجمل هذا وعباراته ومروياته تطابق بشكل كبير ما في كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي، بل مقدارٌ من نصوصه ومطالبه وأشعاره لا توجد إلّا في كتاب الفتوح.

مضافاً إلى أنّ أُسلوب الإسناد الجمعي هو أُسلوب ابن أعثم الكوفي، وهو غير معهود عند أبي مخنف، بل المعهود عنه أُسلوب الإسناد الفردي.

مضافاً إلى أنّ المطالب الموجودة في كتاب الطبري، والموجودة في هذا الكتاب نجد فيها اختلافاً وتفاوتاً بين عبارة الطبري وعبارة هذا الكتاب.

من هنا قد يؤيّد ذلك كون كتاب أخبار الجمل من تأليف ابن أعثم الكوفي، خصوصاً وجود بعض العبارات التي قد لا توجد إلّا عند ابن أعثم، وذلك مثل قول أمّ الفضل و الحهني الذي أرسلت بيده كتاباً ليوصله إلى أمير المؤمنين و الفضل و كلّ مرحلة جَمَلاً وعَليّ ثمنه، وخذ هذه المائة دينار وهذه الكسوة، وأبلغ هذا الكتاب إلى عليّ». ونفس هذه الحادثة ومثل هذا العبارة لا توجد إلّا عند ابن أعثم حيث قال فيه: «خذ هذا الكتاب وانظر أن تقتل في كلّ مرحلة بعيراً وعَليّ ثمنه، وهذا المائة دينار قد جعلتها لك، فجدّ السير حتّى تلقى عليّ بن أبي طالب فتدفع إليه كتابي هذا» (١).

وهذه العبارة وهذا المطلب وإن كان موجوداً في الثقات لابن حبّان(٢٠)، لكنّ

<sup>(</sup>١) الفتوح ١:٨٥٨ – ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) الثقات، لابن حبّان ٢: ٢٨٠.

تتبُّع ما نقله ابن حبّان عموماً في أحداث الجمل يدلّنا على أنّه أخذ ذلك باختصار من كتابنا هذا أو من ابن أعثم.

ويزيد الاحتمال قوّة وجود قصيدة ظفر الجهني في كتابنا هذا -أخبار الجمل-ووجود الإشارة إليها في الفتوح الذي سقط من نسخه كثير من أشعاره، ففي أخبار الجمل: «فقالوا: أيّها الراكب ما عندك؟ فقام خطيباً وقال بأعلى صوته:

أَلا أَيُّهَا النَّاسُ عندي الخَسبَرُ بَانَّ الزُّبِيرَ أَخَاكُمْ غَدَرْ ... إلى آخر قصيدته التي قوامها تسعة أبيات(١).

وفي الفتوح: «نادوه من كلّ جانب: أيّها الراكب، ما عندك؟ قال: فنادى الجهني بأعلى صوته شعراً يخبر فيه قدوم عائشة وطلحة والزبير»(٢).

لكن يُبْعِدُ هذا الاحتمال عدم ذكر كتاب باسم «الجمل» أو «أخبار الجمل» لابن أعشم، مع أنّ مؤلّفاته محدودة محصورة (٣)، ولا دليل يدلّ على نسبة هذا الكتاب لابن أعثم.

كما ينفيه اختلاف تفاصيل بعض الحوادث بين ما في الفتوح وما في هذا . الكتاب، واختلاف أسماء الأعلام ونسبة الحوادث والأشعار بينهما، مثل القصيدة

<sup>(</sup>۱) وقد نقل البيتان ۱ و ۲ منها في مناقب آل أبي طالب ۲: ٣٣٥ منسوبين لظفر، ونُقلا في الدرّ النظيم: ٣٣٨ منسوبين لبعض الشعراء. والقصيدة عدا البيتين ٨ و ٩ موجودة في كتاب الخمل ومسير عائشة وعلي المنطقة لسيف بن عمر التميمي: ٢٧١ - ٢٧٢، لكنّه قال: إنّها ممّا قيل على لسان أمّ الفضل.

<sup>(</sup>٢) الفتوح ١:٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدّمتنا على تحقيق «قطعة من كتاب الفتوح».

المنسوبة في هذا الكتاب لزياد بن الحارث الأنصاري - وقيل إنّها لعمرو بن عبادة الأنصاري - وهي في الفتوح منسوبة لأبي أيّوب الأنصاري.

فأمّا أُسلوب الإسناد الجمعي فهو موجود عند أبي مخنف أيضاً، لكن بقلّةٍ، فلا غرو أن يكون كتاب أخبار الجمل هذا مرويّاً كلّه بالإسناد الجمعي، خصوصاً أنّه كتاب صغير الحجم، يمكن روايته بإسناد واحد، فضلاً عن جمع أسانيده ودمجها، ناهيك عن أنّه ربّها يكون الناسخ قد حذف الأسانيد، وذلك ليس بعزيز.

وأمّا اختلاف عباراته مع ما في الطبري، فقد تقدّم التنويه على خيانة الطبري وانتخابه ما يريد وما يروق له، ومن ذلك عدم ذكره لشعر ظفر -أو ما قيل على لسان أمّ الفضل - مع أنّه موجود في كتاب الجمل ومسير هائشة وعلى طليكالي، وقد من نقل الطبري عنه إرسال أمّ الفضل ظفراً ولم ينقل الشعر(۱).

وتستطيع الوقوف على هذا الأمر بوضوح من خلال مقارنة ما يرويه الطبري من أحداث الجمل عن أبي مخنف بها يرويه غيره، مثل ابن أعثم في الفتوح، والمفيد في كتاب الجمل، وابن أبي الحديد في شرح النهج، والبلاذري في أنساب الأشراف، والمشغري العاملي في الدرّ النظيم، وابن شهر آشوب في المناقب، وغيرهم ممّن نقلوا أحداث الجمل عن أبي مخنف دون تلاعب أو انحياز.

وحسبك قول الطبري: وذكر هشام عن أبي مخنف، قال: وحدَّثني يزيد بن ظبيان الهمداني: أنَّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لمّا ولي، فذكر مكاتبات جرت بينها كرهت ذكرها لما فيه ممّا لا يحتمل سهاعها العامّة (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطبري ٣:٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٣:٥٥٧.

بل عند مطابقة ما في كتاب الردّة والفتوح، وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي الحِلْج، مع ما نقله الطبري عنه، نرى أنّه لم ينقل منه إلّا ما يعجبه وترك ما لا يعجبه منهوالأمر المهمّ الآخر هو أنّ الشيخ المفيد (۱۱) وابن أبي الحديد (۲۱) صرّحا بأنها ينقلان من نفس كتاب الجمل لأبي مخنف، والطبري لم يصرّح بذلك، بل ينقل عنه بمثل عبارة: «وحُدّثت عن هشام بن محمّد عن أبي مخنف» «حدّثنا هشام بن محمّد عن أبي مخنف» «قال هشام عن أبي مخنف» «وحدّثني عمر بن شبّة، قال: حدّثنا أبو الحسن، قال: حدّثنا أبو ما ينقلانه من

<sup>(</sup>۱) وذلك مشل قول الشيخ المفيد: فروى أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي في كتابه الذي صنفه في حرب البصرة [الجمل: ٩٥]، وقوله: فممّن روى خبر البيعة وما كانت عليه الحال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي في كتابه المصنف في حرب البصرة [الجمل: ١٢٨]، وقوله: فقد أورده أبو مخنف لوط بن يحيى في كتابه الذي صنفه في حرب الجمل [الجمل: ١٢٧]، وقوله: روى الواقدي وأبو مخنف عن أصحابها والمدائني وابن دأب عن مشايخها بالأسانيد التي اختصرنا القول بإسقاطها واعتمدنا فيها على ثبوتها في مصنفات القوم وكتبهم [الجمل: ٢٧٣].

<sup>(</sup>٢) مثل قوله: وذكر أبو مخنف في كتاب الجمل: أنّ عليّاً المَّلِيِّ خطب لمّا سار الزُّبير وطلحة من مكّة ... إلخ [شرح النهج الحديدي ٢٣٣١]، وقوله: قال أبو مخنف في كتابه: فقال: ويل أمّك طلحة ... إلخ [شرح النهج الحديدي ٢٤٨١]، وقوله: وذكر أبو مخنف في كتاب الجمل: أنّ الأنصار والمهاجرين ... إلخ [شرح النهج الحديدي ٤:٨]، وقوله: وقال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي في كتابه: إنّ عائشة لمّا بلغها قتل عثمان ... إلخ [شرح النهج الحديدي ٢١٥٦].

حوادث الجمل مأخوذاً من نفس كتاب الجمل لأبي مخنف معاينةً، وهذا يدلّ على صحّة نسبة كتاب «أخبار الجمل» هذا لأبي مخنف ورجحانه على ما ينقله ويرويه الطبري.

وإذا تجاوزنا ذلك فإنّ اختلاف العبارات ليس بالشيء النادر، فإنّ اختلاف الراوين وطرق الرواية عن أبي مخنف، ونقل بعضهم بالمعنى، ونقل بعضهم لبعض ما في كتاب أبي مخنف، كلّها ممّا قد تسبّب مثل هذا الاختلاف، وشاهد ذلك اختلاف عبارات المصادر الناقلة للمطلب الواحد والحادثة الواحدة والقصيدة الواحدة عن أبي مخنف.

بل لعل لأبي مخنف كتابين في الجمل وكتابين في صفّين، أحدهما أكبر من الآخر، لذلك قد تختلف العبارات، وتختلف المطالب زيادة ونقيصة، وربّما يؤيّد ذلك العبارة الواردة في هامش «ل»: «فائدة: كتب أخبار صفّين خمسة: كتاب أخبار صفّين لأبي مخنف لوط بن يحيى، وهي الكبرى».

كما يُحتمل أن يكون كلّ من كتابيه مجزّاً إلى أجزاء، ربّما وقف بعضهم على بعضها ولم يقف على بعضها الآخر، مع أنّها متداخلة المطالب والأحداث، وهذا ما نراه بوضوح في نسختينا من كتاب «أخبار الجمل وصفّين»، فإنّ مقداراً معتدّاً به من أحداث الجمل ذُكر في أوّل كتاب صفّين.

ويؤيّد ذلك أنّ ابن أبي الحديد ذكر كثيراً من الأشعار والأراجيز المتضمّنة كون أمير المؤمنين الثيلة وصيّ النبيّ عَيَّالله ، ثمّ قال: ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخنف لوط بن يحيى في كتابه وقعة الجمل (١١)، وعند تتبّعها وجدنا أنّ

<sup>(</sup>١)شرح نهج البلاغة ١٤٧١.

مقدّمة التحقيق/ نحن والكتاب ......٧ ٤

بعضها مذكور في كتابنا هذا أخبار الجمل، لا كلّها، بل لم ينقلها أحدٌ غيره.

فالراجح القريب من القطع واليقين أن يكون هذا الكتاب لأبي مخنف، ولعلّ من رواته عنه ابن أعثم الكوفي، فإنّ أحد طرقه في كتاب الفتوح يتصل بأبي مخنف الأزدي(١)، فهو من مصادره، فلا غرو أن تتفق المطالب والعبارات، بل لعلّ كتاب «أخبار الجمل» هذا من مصادر ابن أعثم الكوفي، والاختلافُ القليل في العبارات والمطالب والأشعار ممّا يقع في مثل هذه المواطن، ولعلّ خير شاهد على ذلك النقص الموجود في آخر كتاب «أخبار صفّين» في نسختي «ل» «ي» حيث أكملت النسخة «ل» من تحفة الحجوري بها يختلف عبارة وزيادة ونقيصة عمّا في نسخة المروزيانا (٢٩ (٢٩)(٢).

#### نحن والكتاب

يُعدُّ هذا الكتاب كنزاً من كنوز التاريخ، لأنّه أصل من أصول التاريخ القديمة، ولأنّه يضيف إلى التاريخ معلومات جديدة لا توجد في كتاب آخر إلى اليوم حسب تتبّعنا، فهو يكشف عن أُمور أُريد لها أن تُخفّى، لكنّ الحقيقة لا تهتضم فإذا المتضمت ثأرت لنفسها وأزاحت الـتراب عن وجهها، والناظر الحصيف في هذا الكتاب يقف على مواطن الغنى التاريخي فيه مقارنة بسائر المنقولات إلى اليوم، ونحن نشير هنا إلى بعضها عبر تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأوّل: ما لم يذكر في مصدر آخر من المصادر المطبوعة إلى اليوم، وهي

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الفتوح ١:٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) طابقنا ما في آخر «ل» مع ما في نسخة امبروزيانا بناءً على تحقيق عبد العزيز الهلابي لكتاب صفّين منها.

٨٤ ...... أخبار الجمل مطالب كثيرة جدّاً، منها:

١ - رجز مروان بن الحكم في معركة الجمل الصغرى، وهي ستّة أبيات مطلعها:

#### يا بن حنيف زاح عنك الباطل

وكذلك جواب عثمان بن حنيف له برجز قوامه ثمانية أبيات، من الرجز مطلعها:

### مروان يا بن الحكم الطريد(١)

٢- خسة أبيات لعثمان بن حنيف مطلعها:

فإِنْ تَكُ لحيتي نُتِفَتْ فإِنِ أُؤَمِّلُ أَنْ أَحُلَّ بِهَا الجِنانا ٣- نداء أَبِي الأسود الدؤلي لعائشة، وحملة الزُّبير عليه، وإنشاده رجزاً من ثلاثة أبيات مطلعها:

#### أفّ لهذا الرعب الجريِّ

٤- شعر سعيد بن العاص الذي قوامه ستّة أبيات، ومطلعها:

أَيـذبَحُنـا الزُّبـيرُ بشفرتيـهِ ويَنْسَى ما مَضَى منـه وفاتـا؟!

٥- قصيدة المغيرة بن شعبة التي قوامها أحد عشر بيتاً، ومطلعها:

أظ الحرب ساحبة عليهِم ذُيُّ ولَ القومِ عادٍ أو تُمُودِ

٦ - قصّـة فرار مروان بن الحكم وخيانته للفتى الكناني الذي أنقذه، وقصيدة الفتى الكناني التي قوامها ثمانية أبيات، ومطلعها:

<sup>(</sup>١) وقد ذكر منها الأبيات ١، ٢، ٧، ٨ في تحفة الحجوري ٧/ ب.

يا للرِّجال لأَمْرِ لازِبٍ فَظِعٍ ماذا أَرَدْتُ باِرْدافي لمروانِ! وقصيدة شيخ من الأزد التي قوامها ثهانية أبيات، ومطلعها:

أَبْطا فَـوارِسُ من سَعْدِ ودُهْمانِ وَسُطَ العَجاجِةِ لَمّا فَرَّ مَرُوانُ وقصيدة مروان بن الحكم التي أنشدها عند معاوية في ذلك، وقوامها تسعة أبيات، ومطلعها:

لَعَمْري لَقَدْ أَعْذَرْتُ بِالطَّعْنِ بِالقِنا وِبِالضَّربِ بِالسَّيفِ الْحُسَامِ المُصَمَّمِ ٧ - قصيدة ابنة حكيم بن جبلة في رثاء أبيها، وهي خمسة أبيات، مطلعها:

يا لَعَبْدِ القيسِ أَرْبابِ الأَمَلْ قُتِلَ اليومَ حكيمُ بنُ جَبَلْ(١)

٨- تفصيل مقتل الزُّبير، وذهاب عبد الله بن الزُّبير ومجيئه بفرس أبيه الأشقر.

٩ - مشاركة الوليد بن عقبة في حرب الجمل وقصيدته ذات الخمسة عشر بيتاً
 التي أنشدها بعد أن خلّى أمير المؤمنين المثل سبيله، والتي مطلعها:

القسم الثاني: ما ذُكر في مصدر آخر ناقصاً، وذُكر هنا تامّاً، مثل:

ا – عند اتّفاق طلحة والزُّبير على النكث، ومجيئهما إلى عائشة يدعوانها إلى الخروج للطلب بدم عثمان، قال: فغضبت عائشة وقالت: والله ما جهلتم في أمر عثمان، ولا رفضتم بيعة عليِّ، وإن كنتما لأَوَّل طائع وأوّل مبايع، ولكنْ أمرني رسول الله عَنَيْ اللهُ أن لا أخرج من منزلي ولا أفارق ولدي، وإنِّ على إصلاح هذه

<sup>(</sup>١) وقد ذكر منها البيتان ٢ و٣ في تحفة الحجوري ٨/ أ.

٢- قصيدة ظفر الجهني من تسعة أبيات، أُشير إليها في الفتوح ومتنها ساقط من المطبوع، وليس منها إلّا البيتان ١ و ٢ في مناقب آل أبي طالب، وهما في الدرّ النظيم منسوبان لبعض الشعراء، وذكر سبعة أبيات منها في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي المسلح الما قيل على لسان أمّ الفضل، وهي هنا كاملة صحيحة تامّة مضبوطة النسبة لظفر لجهني.

٣- أربعة أبيات رائعة لعمر بن أمّ سلمة، مطلعها:

جزتكَ أميرَ المؤمنينَ قرابةٌ رفعتَ بها ذِكْري جزاءً موفّرا فإنّه لا يوجد إلّا البيت الأوّل منها في شرح النهج الحديدي.

٤ - قصّة خالد بن الواشمة الذي كان من رؤساء أصحاب الجمل، واحتجاجه
 على عائشة، ثمّ لحاقه بعلي الثيلا، وقصيدته ذات التسعة أبيات التي مطلعها:

رَأْيُ النِّسَاءِ ضعيفٌ ليس نَجْهَلُه مارأيُ مَنْ هو فِينا نِصْفُ إِنْسَانِ؟! فإنَّ احتجاجه على عائشة مذكور في تاريخ دمشق، وقد عُتِّمَ على لحاقه بعليِّ النَّالِا، وهو موجود هنا، كما لم تُذكر قصيدته في مصدر آخر فيما علمناه.

٥ - خطبة عمّار في الكوفة التي أجاب فيها أبا موسى الأشعري، بعد خطبته في تخذيل الناس عن أمير المؤمنين عليً المُعِلَّةِ، حيث قال عمّار: يا أيَّها الناس، قد سمعنا مقالـة صاحبكم وما نهاكم عنه من الشخوص إلى هذين الجمعين، ولعمري ما صَدَقَ فيها قال، وما يَرْضَى اللهُ من عباده مثل ما قال وما ذَكَر، ولقد أنزلَ إلينا وعلينا القرآن فبين فيه طاعته ومعصيته، وحكم أحكامه فلم يدع ملّة من المللِ إلّا وقد حكم فيها حُكْماً؛ أَمَرَ بجهادهم حتى تفيءَ إلى أمر الله، فحكم في المشركين حتّى

يدخلوا في المسلمين، فقال في كتابه: ﴿إِذَا لَقيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَى الْأَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ﴿(١٠)، فجعل غاية قتلهم حتَّى يدخلوا في الإسلام، أو تُضربَ أعناقهم وتُسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم.

وقال في ملّـة أهل الكتاب: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُعْرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِـنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَـتَى يُعْطُوا الْجِـزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُـمْ صاغِرُونَ ﴾(٢)، أو يقتلوا أو تُسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم.

وقال في ملّة أهل القبلة: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الْأُخْرِى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّى تَغيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ ونَ ﴾ (٣)، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (١٠).

فلم يرض من عباده وأهل طاعته أن يجلسوا في بيوتهم ويُخَلُّوا الناس يسفك

<sup>(</sup>١) محمد ﷺ (٤٧): ٤.

<sup>(</sup>٢) التوبة (٩): ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الحجرات (٤٩): ٩ ١٠.

<sup>(</sup>٤) البقرة (٢): ١٩٣.

بعضهم دم بعض، فسيروا معنا إلى هذين الجمعين، فاسمعوا من حجّتهم، ثمّ انظروا مَنْ أولى بالعدل والنصر -كما افترض الله عليكم - فاتَّبِعُوهُ، فإن أصلح الله بينهم رجعتم مأجورين وقد قضيتم حقَّ الله عليكم، وإِنْ بغى بعضهم على بعض نظرتم الفئة الباغية فقاتلتموهم كما أمر الله وافترض عليكم.

فإنَّ هذه الخطبة مذكورة في الإمامة والسياسة ناقصة وليست بهذا التفصيل.

فإنّ محاورة أمير المؤمنين المثَّلِ للزُّبير مذكورة في المصادر التاريخيّة والحديثيّة دون قول أمير المؤمنين الثَّلِا: «العجب للزُّبير» ... إلخ.

٧- قصيدة غلام من الأوس بن وهب، التي قوامها أربعة عشر بيتاً ومطلعها:
 أيا كعب رَأْيُك رَأْيُك رَأْيُ القَدِي مِ مَا مُشَلُ من رَأْيِك الخايل والمذكور منها أحد عشر بيتاً فقط في كتاب الجمل.

٨- رغم كشرة الأخطاء في ضبط الأعلام في النسختين، لكن هناك بعض الموارد التي تمتاز بدقة الضبط، مثل ما رواه في تعبئة أمير المؤمنين الميلان عيث قال: «وعلى خيل قيس عيلان مجاشع بن مسعود، وعلى رجّالتهم حاتم بن النعمان الباهلي ... »، وهذا هو الصواب، ونقله الشيخ المفيد خطاً في كتاب الجمل باسم

٩ - قصيدة عميرة بن يثربي، التي قوامها تسعة أبيات، ومطلعها:

أَلا قُــلْ للزُّبــيرِ وَناصِرِيــهِ وطلحــةَ والَّذِين هــمُ النَّضــارُ والمذكور منها في الفتوح سـتّة أبيات فقط، منسوبة لرجل من بني ضبّة، وهي هنا أتمّ ونسبتها لعميرة بن يثربي الضبّي أوضح وأدقّ.

هذا، وهناك امتيازات وفوائد وأحداث وأشعار وخطب ونصوص كثيرة نادرة يمتاز بها هذا الكتاب، تحتاج إلى بحث مستقل ودراسة بل دراسات مستفيضة للوقوف عليها، وقد اكتفينا بذكر بعضها تنبيهاً وتنويهاً. ٤٥ ...... أخبار الجمل

#### النسخ ومنهج التحقيق

النسخ

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسختين، هما:

١ - النسخة المحفوظة في مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، وتاريخ انتهاء
 كتابة الجمل في يوم السبت لأربع بقين من شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٠٣٢هـ.

وهي تقع في ٢٣٦ ورقة، ينتهي كتاب الجمل عند الورقة ٤١، وهي بخطّ النسخ، في كلّ صفحة ٢٥ سطراً.

وقد قوبلت هذه النسخة وأُكْمِلَ النقص - الحاصل في كتاب صفّين منها - من كتاب التحفة للحجوري، وقد رمزنا لها بالحرف «ل».

٢ - النسخة المحفوظة في مكتبة برلين برقم • ٢ • QU ، وقد تمت كتابة الجمل في جمادى الأولى سنة ١٠٧٤ هـ، بخط علي بن عبد الله بن عوض الغفاري.

وهي تقع في ٢٢٦ صفحة، وقُدّمت أخبار صفّين على أخبار الجمل في المصّورة، فيكون الجمل من الصفحة ١٨٢ إلى ٢٢٦، وهي بخطّ النسخ، في كلّ صفحة ٣١ سطراً، وقد رمزناها بالحرف «ي».

ومصوّرت هاتين النسختين محفوظتان في قسم المصوّرات من مركز الفقيه العاملي لإحياء التراث، وقد تفضّل علينا بمصوَّرتيهما الأخ الفاضل الأستاذ محمّد تقي الفقيه العاملي، فجزاه الله خير الجزاء.

وتوجد في مكتبة امبروزيانا مجموعة برقم H ۱۲۹ كتب في فهرستها أنّها تحتوي على نبذة من كتاب الفتوح، وكتاب أخبار صفّين، ورسالة الجاحظ في

الحكمين وتصويب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الطِّلا . ولم نحصل عليها إلى السوم لنراها عن قرب، وقد حقّق عبد العزيز الهلابي سنة ١٩٧٤م أخبار صفّين تحقيقاً سقيماً.

٣- وبها أنّ النسخة «ل» مقابلة مع تحفة الحجوري ومكمّلة منها، لذلك اعتمدنا في تحقيق ما نقل في هامش «ل» عنها على نسخة تحفة الحجوري (قسم أمير المؤمنين التي أخذنا مصوّرتها من شبكة الألوكة، وهي كاملة تقع في ١٣٥ ورقة، وهي بخطّ النسخ، في كلّ صفحة ٣٠ سطراً، وقد رمزناها لها بالحرف «ك».

#### منهج التحقيق

١ – اعتمدنا طريقة التلفيق بين النسختين، فأثبتنا الصحيح في المتن وما يخالفه في الهامش.

٢ - بها أنّ النسختين مغلوطتان في بعض مواضعها، وفيهما بياض وسقوطات،
 لذلك صحّحنا الموارد المغلوطة من المصادر المعتمدة وذكرنا مصدر التصحيح وأشرنا إلى ما في النسختين في الهامش.

٣- وضعنا الآيات القرآنيّة بين القوسين المزهّرين ﴿ ﴾.

٤ - نصّصنا كلام المعصوم بين الأقواس المزدوجة « »، وما كان خطبةً أو ما يجري مجراها جعلناه بالخطّ الأسود البارز.

٥ - كلّ ما بين المعقوفتين [] أشرنا إلى مأخذنا فيه، فإن لم نُشِرٌ فهو من عندنا.
 ٦ - بعض مواضع البياض إن لم نعثر عليها في مصدر ما واهتدينا إلى المعنى

المراد، أو حمّناه تخميناً قويّاً أشرنا إلى مقدار البياض وأثبتنا النصّ من عندنا وجعلناه بين المعقوفتين وأشرنا إلى ذلك في الهامش، وذلك لتتميم الفائدة التاريخيّة.

٧- قابلنا المنقول في هامش «ل» عن تحفة الحجوري مع النسخة «ك» وأشرنا إلى الاختلافات في آخر الكتاب بالأرقام الإنجليزيّة، وكذلك كلّ التعليقات والتخريجات والملاحظات المتعلّقة بهامش هذا الكتاب.

٨- خرّ جنا المطالب المنقولة عن تحفة الحجوري من النسخة «ك»، وكلّ ما وضعنا بين القوسين ( ) في الهامش، فهو ما كان موجوداً في «ك» وليس موجوداً في هامش «ل».

٩ - ذكرنا بحر كل شعر من الأشعار الواردة في الكتاب، وخرّجنا كلا منها من مصدره إن وجد، وأشرنا إلى اختلاف نسبته إن كان ثمّة اختلاف، فها لم نخرّجه منها فذلك يعني أنّنا لم نقف عليه في مصدر آخر.

١٠ لم نترجم الأعلام المشهورين، ومن احتاج إلى ترجمة ترجمناه، ومن لم
 نقف على ترجمته أشرنا على عدم وقوفنا عليه في الهامش.

١١- أثبتنا كلمات التعظيم والترحيم في المتن عن «ل»، وفي الهامش المنقول عن التحفة عن هامش «ل» «ك».

١٢ - فصّلنا مطالب الكتاب وجعلنا لكلّ مطلب عنواناً بين معقوفتين لتسهيل التناول.

هذا، وقد بذلنا غاية الوسع والطاقة في تحقيق هذا الكتاب النفيس، فها كان فيه من خطأ فهو عن قصور لا تقصير، فلتسعه عين الرّضا. مقدّمة التحقيق / منهج التحقيق ........... ٧٥

ختاماً: لا يسعني إلّا أن أتقدّم بوافر الشكر وجزيل الامتنان إلى الدكتور الأستاذ قاسم شهري لما بذله من جهود مشكورة في مساعدتي في تحقيق هذا الكتاب، فلله درّه وعليه أجره.

والحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

قيس بهجت العطّار/ مشهد المقدّسة ٧ ذي الحجّة ١٤٣٨ هـ (يوم استشهاد الإمام الباقر للطِّلْإِ)

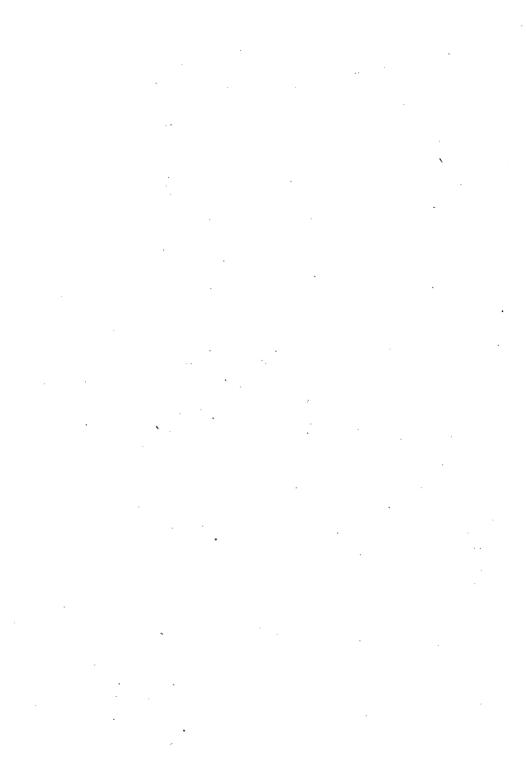

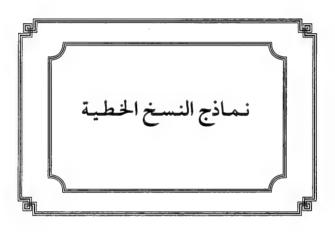

٠ ٦ .....أخبار الجمل



الصفحة الأولى من النسخة «ل»

الما المراكات تعلمنا الحدوثاندي ورية مترسدن ودراناه عالدعاله ماري مر لمان ومعردت ثقال المسلك الماس و الوالي له عن يعت لذ في لا بتنسب وذا ولقول ماك النبو و السُن م علا والله الافادالية الكان حناسلة وقعمه خريطة والوك تتبيعًا على المدالك من الأقب عدم في السبه مُضَارِه الانقاقا قديما تهيائيم الأباسكا والسيريف فواه والذاي مطرف والمعامية فيها لصاحبها الايداء والضرر فالسنسفام اكتام زياد قالوسل على كالككار وشاك الماف وكم الماهيه يعون ودوية والمراق المع في سفين الما واصعبن الما صروعاكا بمركاء مطنوع عبده والله لينام إلها مرو آناكست ونمظ له كارتابه فقل ففالصنو الشبطان كافالمسكرين ومنظنة وعيبيته وغرضالهانا العاما التسطا وعلمنان المحضين ودياك عطب وك يتسدكه عانتب وليدخر فاعترانا كالتاوقنه نبغة السام الله المالية المالية المالية المالية المالية مجدنا على عرف مرو عوما على المله المنوي المناه الله

الصفحة الأخيرة من النسخة «ل»

٣٢ ......أخبار الجمل



الصفحة الأولى من النسخة «ي»



الصفحة الأخيرة من النسخة «ي»

٦٤ ......أخبار الجمل



الصفحة الأولى من النسخة «ك»

وعطمت بمالهت فعندا لعوام بترصت فيدجود والكلف كالابطاف وقالها الاستطاعر والعفل يفالساك الداول محاحده وبدق واسطاحان أنه مانغ المرفند وسن المتي بترفيح الناب وقيالاساد عزادشي اندكان فو اعداد عثاولانكن والفشاذائب وعداله ولانت ماولانكن أناع فتكون خافضان المعلمة المتكاف المتعاف تكروكم وفدوك الما أمّا العامة فعن العباد الوحدية العالما وتصدين الديعالي وعلاه وعيدا ولصديق رسله ما اتوابدم عمرطوف ساط كلات وسواعامة الهم الكنوون عدد اولا بستون الهالاسلام فالك عُصَّلُ للدوى العالمام عَزَّ لِني سَلِّهِ إله عَلْم وَالدوم الدقال وَعَرَّا لا قال وَعَرَّا النَّمَّا على منين وسيعين فرفاء تزيدتكما أسى فرقد كلما في الناداع المسوّادالاعظ سلافة عله والدوستام افترقت امنهاجي موسى علىمدى وسبدون فرقه كلها هالكه الأفرقة وأجل فالمنزق المداحي عنبي على سعوب وتعدن وتدكانها فاكد الازند ولحاه وستفرق استاعلى لاك وسبدين وود كلما هاكدالا وقد فاحده فسل ماسه للله دن هن الواجيه قالت يتيت العدال م الشبعة وتبار قال كالوعلية واستمايات ق أر مصرة في الكان شعة المعتر أدمق فالم بمقضر على على علمان ومعديدوكو المعالم لفضة على عليه السّالة على عمَّال قائبًا سُمعة المعشرك رسَّى المعبّروم عدله علا فكبو من معتراها لتصرا فالوال علب المدالية الإافية الامويدريسول الدسلي الدعيية والدوسلم وحون والمامة المعضوك وعالو الامام الوبكي مرعيد موصمان وسرا ودانه مرملي عليه السلام و وامامع مراية النشاعية فعلله فالوافا لحدليه والنوحد وقالوال الامامد مشت بالنق وتناا العرنفاني ومزيشك فالن فركي هناكمنت وي علد فاي بثن الدعوة مع اجتاع اومان عصوصل والالعادالان والفراء والنهدوالسفاوالشاعه وهوكم لوسقطوا مااجهم عليها المتدمر الجادبالفصيرا فالعاتدع جلدالاسلام والسلام فالا \* قدد كرنا ورف الإسلاروار نستفع الي ميع عائشته فاهدوا عاص منافى دلك تغريفه ولا تعريف افوالهرك الهام الملاجوا العقام عن المسلام والمسين حق الملاث والمسلوم والما وعن والمسكة والمشروفية والعلق الملاث ورجعه من التوان المس الكرم و مطاع المادال السطح عماليد مالي مور والما السوي عراد الما

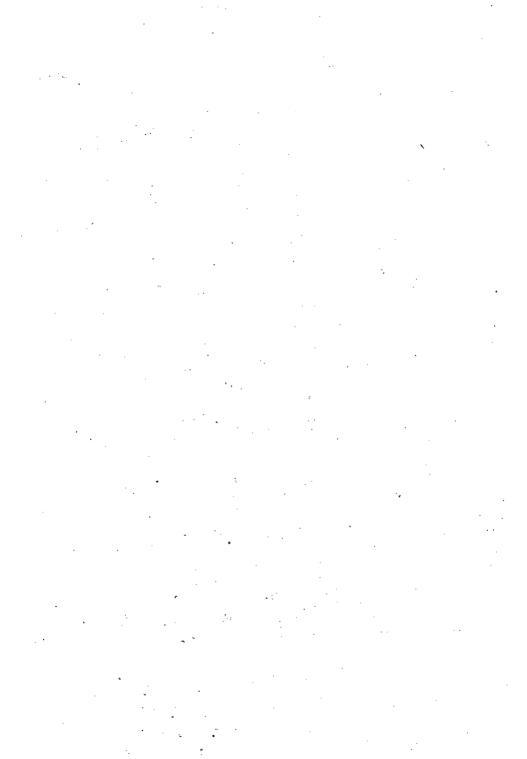



# 

تَأْلِيْف اَيْمِخْنَفُ لِوُطِ بِّنِ يَحَيِّى الْغَامِدِي ٱلْانَدِيّ المُوفِئَ سَكُنَهُ ١٥٧ه

> جَّفِيْق الشَّنْجُ قَيْسُنَ بَهِجَتَّ ٱلْعَطَّارِ

ٳۺؚڒٲڡۜ ؙۼۼٙڰٳڵڒٳڒڵڂڂٚڽؙؖڹؖٳڵۼڵڹؽٵؾڿ؋ڿڹڗؙٵڵٳڮٳ؋ٙڸڮٳڮڮڰ

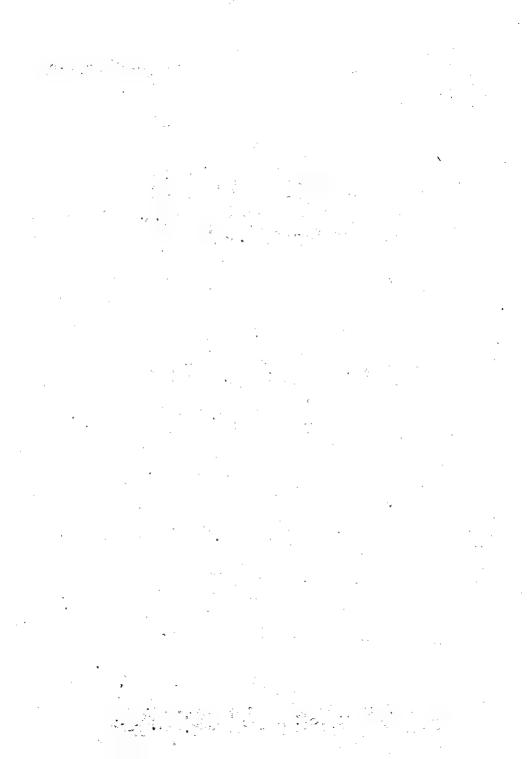

## بسي وَاللَّهُ ٱلرَّهُ مَزِ ٱلرَّهِ مِنْ الرَّهِ

#### أخبار صفين والجمل

لأبي مخنف رحمه الله وأسبل عليه وابل الرضوان، آمين(١).

(١) قوله: «أخبار صفين والجمل... آمين»، ليس في «ي».

وفي هامس «ل»: روى أبو المظفر الإسفراييني 1: أنّ الأربعة الذين بقوا من الستة الذين جعل عمر الأمر فيهم أجمعوا على بيعة علي الله على الله الماجرين والأنصار الذين بايعوا أبا بكر وعمر المناطائعين غير مكرهين، وهم: سعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزُّبير، وعليٌّ رابعهم، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان المنافظة فهلكا.

والدليل على ذلك ما تواترت به الروايات والسِّيرَ: أنَّ عثمان لما قتل أقبل المهاجرون والدليل على الله الكوفة الذين كانوا والأنصار إلى على الله كعُرُف الفرس، وأقبل معهم أهل مصر وأهل الكوفة الذين كانوا بالمدينة، فقالوا: يا أبا الحسن، قد قتل عثمان، ولابد للناس من إمام، وليس أحد أحقّ بالإمامة منك، فابسط يدك نبايعك.

فقال: لا حاجة لي في البيعة فإني أرى أُموراً تثير الفتن وتورث الإحن، فعليكم بطلحة والزُّبير. فقال له طلحة: يا أبا الحسن، أنت أحقّ منّا بهذا الأمر لفضلك وسابقتك. فقال: إني أخاف إن بايعني الناس أن يكون منكها أمر من الأمور. فقال طلحة: إني لأرجو أن لا يأتيك منّي أمر تكرهه، وقال له الزُّبير مثل ذلك، وبدأ طلحة بالبيعة حتى قيل: إنّ أول يدٍ وقعت على يد أمير المؤمنين النَّلِي يد شلاء.. الخبر، وقد تقدم. [«ك»: ٤/ب- ٥/أ]

.....<u>....</u>

قال: وكتب معاوية إلى على الله أن أهل الشام قد أنكروا قتل عثمان وظنوا أنك آخِذُهُم لحبهم إيّاه، وإنّك إن تستعملني عليهم يبايعوك ويطمئنوا إليك. فاستشار عبد الله بن العباس، والحسن بن على الله والمغيرة بن شعبة، فأشاروا عليه أن يقرّه على عمله، حتّى إذا بايع عزله أو أقرّه على عمله إن رآه لذلك أهلاً. فقال: ﴿ما كُنْتُ مُتّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ﴾ [الكهف (١٨): ٥].

فأبى (و)انصرف المغيرة إلى منزله، وذَكَر أبيات المغيرة التي في الكتاب². [انظر «ك»: ٥/أ]. قال: فلمّا رجعت الرسل إلى معاوية طلب النقض على على الطِّلا، ووقع أمر طلحة والزُّبير فأمسك عن البيعة لعليِّ المُظِّلا وطمع في الذي كان من ذلك. [«ك»: ٥/أ-٥/ب].

ذكر اختلاف أصحاب على علي علي في أمر عثمان (و) قول العثمانية وخروج طلحة والزُّبير: قال صاحب التحفة:

واختلف أصحاب علي الثيلافي أمر عثمان، فقال بعضهم: قُتِلَ مظلوماً وعليٌ الثيلا لم يشرك في دمه بيد وبلسان، وهو أولى بالأمر من بعد عثمان الله على المسان، وهو أولى بالأمر من بعد عثمان الله على المسان، وهو أولى بالأمر من بعد عثمان الله الله على المسان، وهو أولى بالأمر من بعد عثمان الله الله على المسان الله الله على الله عل

وقال بعضهم: قتل عثمان ظالمًا وعليٌّ طلِّه أولى بالأمر.

وقال بعضهم: أمر عثمان ملتبسٌ والإمام بعده عليٌّ الثِّلاِّ.

وقال بعضهم: عثمان ظالم، وقتلتُهُ ظالمون، وعليُّ النِّالإمام.

وقـال بعضهـم: كان قد أحدث أحداثاً ثمّ تاب منها، وقُتِـلَ بعد التوبة مظلوماً، وعلى الله الإمام بعده. الإمام بعده.

فأمّا الذين قالوا قتل مظلوماً فهم الأكثر من المهاجرين والأنصار؛ لأنّهم يقولون: قتل بغير حقّ يُوجب القتل، وعليٌ الميِّلا هو الإمام بعده.

وأمّا الذين قالوا: قتل ظالمًا، فهم الذين قتلوه ومن تابعهم؛ لأنهم يقولون: ضَيَّعَ الحدود ومنع الحقوق وبدّل الأحكام، وعليٌّ التَيْلِاهو الإمام دونه.

وأمَّا الذين قالوا: أمره ملتبس، فهم الذين يقولون: لو كان ظالمًا ما تأخر عن قتله الأخيار

.....

من أصحاب النبي عَلَيْظُهُ، ولو كان مظلوماً ما تأخروا عن نصرته، ولا شكّ عندهم في إمامة على التلا.

وأمّا الذين قالوا: عثمان ظالم وقتلته ظالمون إلّا أنّ ظلمه دون ظلمهم [ف] لأنَّ ظلمه صغير وظلمهم كبير، وعليٌ طالِلًا هو الإمام.

وأمّا الذين قالوا: أحدث أحداثاً ثمّ تاب مِنها وقُتِلَ بعد التوبة، فهم الناكثون لبيعة علي الطِّلاِ من أصحاب الجمل؛ فهؤ لاء المبايعون لعليِّ الطِّلاِ.

وأمّا العثمانية فهم الذين امتنعوا من بيعة على الله وقال: أهلُ المدينة على ثلاثة: منهم قاتل، ومنهم خاذل ومنهم ناقم، ومنهم ساكت، والخاذل أخو القاتل، والسكوت أخو الرضى، ولهذا قالوا: علي الله (قد) شرك في دمه. ومنهم من يحسن الظّنّ بعلي الله غير طائل. ولما استقامت البيعة لعلي الله أخذ مال الفيء من خزائن عثمان الله وأخذ نجائب كان اشتراها من بيت المال – وقيل: أخذ سلاحه، وقيل: أخذها المصريون الذين قتلوه – وقال: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء، وملكت به الإماء، لرددته، ومن ضاق عليه الحقّ فالجورُ عليه أضيق»، وقال في ذلك الوليد بن عقبة:

[من الطويل]

ولاتنهبوه لاتحلُ مناهبُه وعندعائبُه وعندعائبُه وعندعالصفالايرأبالدهرَ شاعبُه مزاميرُ إبليس وماخط كاتبُه كماغدرتيوماً بكسرى مرازبُه سواء عليناقات الاه وسالبُه وهلينسينَّ الهاءَ من هو شاربُه ؟ وسوى الوجه وال (عينين وَجُهُ) أُعاتبُه سوى الوجه وال (عينين وَجُهُ) أُعاتبُه

بني هاشم ردوا سلاح ابن أُختكم بني هاشم كيف الهوادة بيننا بني هاشم إنّا وما كان بيننا بني هاشم لاتحبطن صلاتكم غدرتم بعثمان الذي كان غيثكم ثلاثة رهم قاتلان وسالسب فسوالله لاأنسى ابن أمي معيشتي (هو) الأنف والعينان منّي وليسل

٦ ...... أخبار الجمل

فأجابه الفضل بن العباس:

بك (ت) عين من (يبكي) ابن عفّان بعدما أضاع الحدود في الوليد وغيب الشرفلا) تسألونا عن سلاح ابن أختنا هما قتلاه بعد أن قد تصالحا ولا تسألونا سيفكم إن سيفكم سلوا أهل مصرعن سلاح ابن أمّكم وشبهته كسرى وقد كان مثله أليس الذي شق الكتاب لكفره وأنت امرؤ من أهل صفّور نازح وقد أنزل الرحمن أنّك فاسق وإنّ وليّ الأمرِ بعد محسمًة ي

تَنكَّبَ عن قصدِ المحجةِ جانبُهُ شهود وقد يلوى عن الدين صاحبُهُ (فقد) حازَها عنه الزُّبير وصاحبُهُ بشعبين من نعان تعوي ثعالبُهُ أضيع وألقاه لدى النقع صاحبُهُ فعندهم أسلابُهُ ونجائبُهُ فعندهم أسلابُهُ ونجائبُهُ وأذى رسول الله فيمن يناسبُهُ وآذى رسول الله فيمن يناسبُهُ فالله فيالك في الإسلام سهم تطالبُهُ فالك في الإسلام سهم تطالبُهُ عسليَّ وفي كلّ المواطن صاحبُهُ

قال: وقام حسان بن ثابت إلى علي المسلط وكان عثمانياً، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ الناس قد أكثروا فيك وفي عثمان، والله ما الشام أحبّ (إليّ) من الحجاز، ولا معاوية بأقرب إليّ منك، ولا بنو أمية أولى بنا من بني هاشم، وما نزعم أنّك قتلت عثمان ولا شي ولكن خذلته، ولا أنّك أمرت به ولكن لم تَنْه عنه، والخاذلُ أخو القاتل، والسكوتُ أخو الرّضى، وإنّ صاحبه لغيرُك، والله إن كنتَ أضمرتَ ما أضمروا واشتهيت ما فعلوا إنّه لعار ما يُغْسَل، ودرنٌ ما يُحتمل، وقد قلتُ في ذلك شعراً:

#### [من الخفيف]

ت وكانت ثقاته الأنصارُ خَاس وفي تلكم البلية عارُ هه ووال من السولاة وَجارُ خذلته الأنصار إذ حضر المو ضربوا فيه بالبلاء مع الذ حُرْمَةٌ في البلاد من حرم الل لأبي مخنف ......٧

#### [ما بعد مقتل عثمان]

#### [ من المتقارب ]

أثاماً فقد جَلَّ فيه الخبرُ حلالاً فقد حارَ فيه النظرُ وسيّانِ (1) من غابَه أو حَضَرُ علينا المدينة دون البشرُ وهم كسفوا(1) شمسها والقمرُ

(''وقالوا [لنا] إن يكن قتلُهُ وإن يَكُ كانَ لكم سفكُهُ وقد غاب('') قومٌ وقد أَمَرُوا('') ثلاثة قوم هُمُ بلّغوا هُمُ أَلْهُبُوها بإضرامِها(')

ء فَدَتْ أُلساع والأبصارُ وق بها زخرفَ ت لها الأحبارُ حدة هاجا أمراً له إعصارُ له فُسبَّتُ وسط المدينة نارُ س أنساء وعنده الأخبارُ سه عليه سكينة ووقارُ فأته بذلك الأقسدارُ

أين أهل الحياء إذ مُنِعَ الما هكذا ضلت اليهود عن الحقْ مَنْ عنديري من الزُّبدير وطل ثمّ قالا للناس: دونكم الفح وعليٌّ في بيته يسأل النا باسطٌ للذي يريد ذراعيب ينظر الأمر أن يُدزَفَ إليه

قال: وأَكْثَر الناسُ في أمر<sup>8</sup> عثمان، فقام عليٌّ الطَّلِّ خطيباً فقال في خطبته: «إنّ الله قتل عثمان وأنا معه، ولا أمرت ولا نهيت، ولا ساءني ولا سرني». تحفة. [«ك»: ٥/ ب- ٦/ ب].

- (۱) كذا ابتداء النسختين «ل» «ي».
  - (٢) في «ل»: «عاب».
  - (٣) في «ي»: «أُمَّروا».
  - (٤) في «ي»: «وشتان».
- (٥) في «ل»: «بها صارموا»، وفي نسخة من «ي»: «بها ضارموا».
  - (٦) في «ل»: «كشفوا».

فقد حملونا على شبهة وقد يضربونا بخير وشر (۱) [مهاترة بين الوليد بن عقبة وطلحة والزُّبير]

قيل: وذكروا أنّ الوليد [بن عقبة] (٢٠) بن أبي معيط – وهو أخو عثمان لأمّه، وأُمّهُ ما أروى بنت عبد شمس (٢٠) بن عبد مناف بن قصيّ وأمها البيضاء بنت (٤٠) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف – [التقى] (٥٠) وطلحة والزُّبير فعاتبها على ما كان من أمر هما في عثمان، فقال: إن كنتما لم تفعلا فا [للهُ حَسِيبكُم] (٢٠)، وإن كنتما قد فعلتما فبوءا بوزره (٧٠). فقالا له: ما أهل صفورا (٨٠) وقريش؟! فقال الوليد: أما إنّكما

- (٢) عن كتب الأنساب والتراجم.
- (٣) نُسبت هنا إلى جدّها الأعلى، فهي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. انظر المعارف، لابن قتيبة:١٩١.
  - (٤) في «ي»: «ابنت»، وهي كتابة قديمة لـ «ابنة».
  - (٥) في «ل» «ي» بياض بمقدار كلمة أو كلمتين، والمثبت من عندنا.
    - (٦) في «ل» «ي» بياض بمقدار كلمتين، والمثبت من عندنا.
- (٧) في «ي»: «فتوابروه» دون نقط الفاء والباء، ثمَّ صححت في الهامش عن ظاهر النسخة الأمّ «ظ أم» كالمثبت.
- (٨) كذا في «ل»، وفي «ي»: «صفوراء»، والصواب أنها «صَفُّور»، والمقصود بها «صَفُّوريَّة» قرية من قرى الروم، فإنّ الوليد هو ابن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو، واسمه ذكوان بن أميّة، وذكوان كان مولى لأميّة بن عبد شمس فتبنّاه وكنّاه أبا عمرو، فبنوه موالي وليسوا من بني أميّة لصلبه. انظر شرح النهج الحديدي ١٦٠٢، والكامل في التاريخ ٣٠٤٠. وفي

<sup>(</sup>۱) انظر الأبيات بزيادة بيت في أوّلها منسوبة للنضر بن الحارث السهمي في كتاب الردّة والفتوح: ۲۲۰-۲۲۱، وانظرها مع زيادة البيت في أوّلها في تاريخ دمشق ٢٢٦-٥٤١، لكن سقط اسم قائلها.

لأبي مخنف ...... ٩

[لَسْتُها مِنِّي](١) بأعلم مها(٢) في نفوسنا عليكم، وما الذنب إلّا لعليّ، كما أشلاكها على الناس لو شاء أن يكفّ الناس لَفَعَل (٣)، ووقع بين الناس جدال فقال في ذلك:
[من الطويل]

بقتلِ ابنِ عفانِ بغيرِ قتيلِ على غير سَوْءِ غير قالِ وقيلِ ولم تظفرا(٧) من غَيْرِه بِفَتيلِ(١) وجئتم] بأمرٍ كان غير جميلِ قُولا('')لِطَلْحِ (''والزُّبيرِ خَطِئْتُها('') ورَمْيِ ابن عفَّانٍ بكلّ عظيمةٍ فأصبحتُها واللهُ بالغُ أمرِهِ فإمَّا جَدعتُمْ ('') بابن أروى [أُنُوفنا

مروج الذهب ٣٤٨:٢ من شعر للفضل بن العباس:

وأنت امرؤ من أهل صفواء نازح

- (١) في «ل» «ي» بياض بمقدار كلمتين، والمثبت من عندنا.
  - (٢) كذا في «ل» «ي»، ولعلَّها محرَّفة عن «بما».
- (٣) في «ل» «ي»: «باد أن يكفي الناس كفعل»، والظاهر أنها محرّفة عن المثبت، بقرينة ما في البيت العاشر من قصيدة الوليد الآتية.
  - (٤) في الصدر خرمٌ، وهو حذف فاء «فَعُولن»، فأصلُها «فَقُولا» أو «وقُولا».
- (٥) في «ل» «ي»: «لطلحة»، ولا يصحّ الوزن إلاّ بإسكان الهاء وهو غلط أو ضرورة قبيحة جدّاً، أو بها أثبتناه من الترخيم، وهو من الضرائر الشائعة المستساغة.
  - (٦) في «ل»: «أخطأتما».
- (٧) في «ل»: «تظفروا»، وفي «ي»: «يظفروا»، والصواب ما أثبتناه عن الفتوح، وكتاب الردّة والفتوح.
  - (A) في «ل» «ي»: «بقتيل»، وهي مصحفة عن المثبت.
  - (٩) في «ل» «ي»: «خدعتم»، وهي مصحفة عن المثبت عن الفتوح.

على ظَهْرِ أمرِ من شَناً (٢) وذُحُولِ بطَرْفِ على ما في النفوسِ كَلِيلِ وتلكَ التي فيها شفاءُ غليلِ (٢) وما أمرُهُ فيها أتّى بجَمِيلِ وما كان فيها قد مَضَى بذليلِ وولّوا بغَمَّ في النفوسِ دَخِيلِ بظُلْم (٤) وإنَّ الظُّلْمَ شرُّ سَبِيلِ وذَنْبُ عليًّ فيه غيرُ قليلِ] (٥) وذَنْبُ عليٍّ فيه غيرُ قليلِ]

فكيفَ (۱) وأنتم بالمدينة عصبةٌ [نلاحظُكُمُ أَفِي كلّ يومٍ وليلةٍ [نلاحظُكُمُ أَفِي كلّ يومٍ وليلةٍ [إلى أَنْ] نرى ما فيه للعينِ قُرَّةٌ وقالوا: عليٌّ لازمٌ قعر بيتهِ وما هو بالأمر الخفيِّ مكائه فلوقال: كفّواعنه، شامُواسيوفهم ولكنّه أغضى فكانَ سبيلُهُمْ ولكنّه أغضى فكانَ سبيلُهُمْ ولكنّه أغضى فكانَ سبيلُهُمْ ولكنّه أغضى فكانَ سبيلُهُمْ ولكنّه أغضى فكانَ سبيلُهُمْ

### [إشارة المغيرة بن شعبة على أمير المؤمنين العلا]

قيل: وذكروا أنّ المغيرة بن شعبة قام إلى عليّ بعد ما بويع له، فقال: يا أمير المؤمنين [إنّ لك عندي نصيحة](٢)، إنّه ليس عليك أحدٌ يشغب إلّا معاوية،

<sup>(</sup>١) ساقطة من «ل». وفي الفتوح: «فإنّا»، وهي الأجود.

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «مرشد» بدل «من شناً»، وهي محرفة عنها، والمثبت عن كتاب الردّة والفتوح.

<sup>(</sup>٣) في «ل» وضعت ياءٌ فوق حرف اللام، وكأنّها نسخة أُخرى: «غليلي». والبيت ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٥) في «ل» بياض بمقدار سطرين، وكتب في «ي»: «ساقط». وما بين المعقوفات عن الفتوح (٥) في «ل» بياض بمقدار سطرين، وكتب في «ي»: «ساقط». وكتاب الرّدة والفتوح: ٢٢١ - ٢٢٢ لكن رواية البيت الأخير فيه: «وذنب دليم».

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي» بياض بمقدار ما أثبتناه عن الفتوح ١: ٤٤٦، والفصول المهمّة، لابن الصباغ ٣٥٦:١

لأبي مخنف.....لابي خنف

وفي يـده الشـام، وهو ابن عـمِّ الرجل، فابعث إليـه بعهده وألزمـه طاعتك، فإذا استقرّت قدماه (١) رأيتَ فيه رأيكَ.

فقال عليٌّ: «يمنعني مما قلتَ قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِدَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ﴾ (٢)، والله ما يراني اللهُ مستعيناً بغيره ».

فانصرف المغيرة وهو يقول: فالآنَ فحاكمه إذاً، وقال في ذلك:

[من الطويل]

وكانَتْ له تلكَ النَّصيحةُ كافيَةُ على الشامِ حتَّى يستقرَّ معاوية وأُمُّ ابنِ هندِ بعد ذلكَ هاويَة لدَاهيةٌ فارفُقْ به أيُّ داهية ورَدَّ فها منِّي له الدهر ثانية فعَدَّ هم تلكَ النَّصيحة خالِية (١٤)

منحتُ عليّاً في ابنِ هندِ نصيحةً وقلتُ لهُ: إِبْعَثْ إِليهِ (٣) بعهدِهِ ويعلمَ أهلُ الشام أن قد مَلَكُتهُ فتحُكُمَ فيه ما تُرِيدُ وإنّهُ فلم يقبلِ النّصحَ الذي جئتُهُ بهِ وقالوا له: ما أَرْخَصَ النّصْحَ كُلّهُ

<sup>(</sup>١) في الفصول المهمّة: «قدماك»، وهي أوضح.

<sup>(</sup>٢) الكهف (١٨):١٥.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «عليه»، والتصحيح عن الاستيعاب ٢٤٧٤٤ / الترجمة ٢٤٨٣ «المغيرة بن شعبة»، ومروج الذهب ٢٤٨٣، والفصول المهمّة، لابن الصبّاغ ٢٥٨١١.

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات في أمالي الطوسي: ٨٧/ ح ١٣٣، والفتوح ٢: ٤٤، وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي الليلا: ٢٦٧- ٢٦٤، والاستيعاب ١٤٤٧: / الترجمة ٢٤٨٣، ومروج الذهب ٢: ٣٥٨، والفصول المهمّة، لابن الصباغ ٢: ٣٥٧- ٣٥٨، ونهاية الأرب، للنويري ١٨: ٧٠.

١٢ ...... أخبار الجمل

### [فرار ابن عامر من البصرة]

قيل: وذكروا أنّه لما انتهى إلى البصرة قَتْلُ عثمان وعليها عبد الله بن عامر (١) عاملاً لعثمان، قام خطيباً فقال: يا أيها الناس، إنّ خليفتكم قتل مظلوماً، وبيعته في أعناقكم، ونصرته ميتاً كنصرته حيّاً، و [لي عليكم] (١) اليوم ما كان أمس، وقد بايع الناس عليّاً، ونحن طالبون بدمه فأعِدُّوا (١) للحرب [عدّتها] (١).

فقام حارثة (٥) بن قدامة السعدي فقال: يا بن عامر، لم تملكنا عنوة، ولم نستعملك عن مشورة، وإنها طاعتك بطاعة غيرك، وقد قُتِلَ عثهان بحضرة المهاجرين والأنصار، وقد بايع الناسُ عليّاً، فإن أقرّك أطعناك، وإن عزلك عصيناك.

قال ابن عامر: موعدك الصبح، وتَهَيَّأُ ابنُ عامر من ليلته فاتَّخَذَ الليل جملاً، واستخلف ابنَ الحضرمي، واستخلف ابنَ الحضرمي،

<sup>(</sup>۱) هـ و أبو عبد الرحمن عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي، ولد بمكّة، وولي البصرة في أيّام عثمان، وكانت له فتوحات كثيرة، وبعد قتل عثمان شهد الجمل مع عائشة، ولم يحضر وقعة صفين، مات بمكّة سنة ٥٩ هـ. انظر: الأعلام للزركلي ٩٤:٤.

<sup>(</sup>٢) عن الفتوح ١ :٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «فاعتدوا».

<sup>(</sup>٤) عن الفتوح ١ :٤٤٨، والثقات لابن حبان ٢٧٤٤.

<sup>(</sup>٥) حارثة بن قدامة، هو نفسه جارية بن قدامة، وقد ورد بكليهما في المصادر.

<sup>(</sup>٦) هـ و أُبو أيُّوب عبد الله بن عامر الحضرمي - ويقال أيضاً: ابن الحضرمي - الصَّدَفي، الكندي، حليف بني عبد شمس، وهو ابن أخي العلاء الحضرمي، استخلفه ابن عامر على البصرة فقُتل عثمان وهو عليها، فكان من المطالبين بدمه. وفي سنة ٣٨ هـ وجّهه معاوية

لأبي مخنف .......لابي مخنف .....

فمن ناهِ ومن آمِرٍ<sup>(۱)</sup>.

## [قدوم عثمان بن حنيف عاملاً لعليِّ الله على البصرة]

قال: وقدم عامل عليّ المُثَلِّ عثمان بن حنيف الأنصاري فقر أ<sup>(٢)</sup> على الناس كتاب (٢) على الناس كتاب (٢) على الناس إلى بيعة على المُثِلِّ، فبايعوا عليّاً جميعاً ومكث عاملاً (٤)، فقال في ذلك الشَّنِّي (٥):

ليأخذ البصرة وبها زياد خليفةً لابن عبّاس، فكتب زياد إلى أمير المؤمنين التيلا فبعث جارية بن قدامة السعدي، فحاصر ابن الحضرمي في دار سنبل ثمّ حرَّق عليه وعلى من معه، فهلك ابن الحضرمي في سبعين رجلاً. انظر: تاريخ دمشق ٢٤٤٦ - ٢٤٦/ الترجمة ٥٣٣٥، والغارات ٢٤٠٦- ٤٠٥، وحاشية تاريخ خليفة: ١٤٨.

(۱) في أنساب الأشراف ٢٢٢٢: وولّى عليٌ الطِّلاعثهان بن حنيف الأنصاري البصرة، فوجد بها خليفة عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد شمس، وهو ابنُ عامر الحضرمي، حليف بني عبد شمس، فحبسه وضَبَطَ البصرة.

(٢) في «ي»: «فقراوا»، وبعدها بياض بمقدار كلمتين.

(٣) في «ي»: «وكتاب».

(٤) قوله: «ومكث عاملاً»، ليس في «ي».

(٥) في «ل»: «السبتي»، ومثلها في «ي» لكن دون نقط، والصواب ما أثبتناه عن كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى المنطخ: ٢٦٥.

وهو أبو منقذ بشر بن منقذ، المعروف بالأعور الشَّنِي، من بني شَنِّ بن أفصى، كان مع أمير المؤمنين طَلِيَّلِا يوم الجمل، وله في صفين مآثر وإخلاص لأمير المؤمنين طَلِيَّلا وهو فارس شجاع وشاعر محسن، وله ابنان شاعران، يقال لهما: جهم وجهيم، توقي في زمن معاوية وولاية زياد على الكوفة، وقيل: قتله زياد فيمن قَتَلَ من شيعة عليِّ طَلِيًلا ، وذلك في حدود

أخبار الجمل

[من الطويل]

لقد كادَنا عهماً أَرَدْنا ابنُ عامر يؤامرُ نفساً بين نُحفٍّ وحافر وقد يتركُ المحتالُ ذنبَ المُخامر كأن وِراكَيْها(٢) على ظَهْر طائر لَفِي قَتْلِهِ ما بينَ ناهِ وآمرِ وإن يقتلُوهُ يقتلوا(١) غيرَ طاهـر وفي راحة التَّسليم محضُ السرائرِ من الناس طرّاً ناصراً مَعْ مهاجر على الحقِّ إذ أملاهُ أهلُ البصائر (٥) ألا إنَّسما(١) الأيَّامُ فاعلَمْ غوابرُ وخـوَّفنا بالحـرب والليـلُ هَمُّـهُ وأصبح صبحاً والحوادثُ جَمَّةٌ تشــقُّ بـه عَرْضَ البلاد نَجيبَةٌ وخلَّفَ فينا الحضرميَّ (٣) وإنَّنا فإن يترُكُوهُ يترُكُوهُ وسيلةً وقد عَيَّتِ الأخبارُ عنَّا بأمرهِ وإنّ عليّاً خيرٌ مَنْ وطئ الحمي وإنّ عليّــاً حاملٌ مَــنْ أطاعَهُ

[عبيد بن أمّ كلاب وعائشة]

قال: وذكروا أنَّ عائشة لما نزلت ذات يوم بالأصبع(١) من المدينة ولقيها عبيد

سنة ٥٠ هـ. انظر الشعر والشعراء ٦٢٤:٢، والطليعة من شعراء الشيعة ١٦٤١-١٦٦ / الترجمة ٣٤.

- (١) قوله: «ألا إنَّما»، ساقط من «ي».
- (٢) الوِراك: شيءٌ يتّخذه الراكب كالمخدّة تحت وركه. يتيمة الدهر ٢٧٦٠١.
- (٣) في «ي»: «ابن الحضرمي» بدل «الحضرمي». ولعل صواب روايتها: «وخَلُّفَ إِبنَ
  - (٤) في «ي»: «تتركوه تتركوه ... تقتلوه تقتلوا».
- (٥) انظر القصيدة للشنّي في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي الثيِّلا: ٢٦٥. وانظرها في الفتوح ٤٤٨:١ منسوبة لرجل من أهل البصرة.
- (٦) الذي في المصادر أنّه لقيها بـ «سَرَف»، وهي راجعة من مكة إلى المدينة. وانظر رسم «إِصْبَع»

الله بن أمّ كلاب(١) مقبلًا من المدينة، قالت: ما وراءك يا عبيد الله؟

قال: قتل عثمان.

قالت: ثمّ مه؟

قال: بايع الناس عليّاً.

قالت: ما كنتُ أبالي أن تقع السماءُ على الأرض، قُتِلَ والله مظلوماً، وأنا أطالبُ(٢) قاتله بدمه.

قال لها عبيد الله: والله (٣) إِنَّ أَوَّل الناس تَخَرَّ مَهُ (١) [لَأَنْتِ، وقد با] (٥) يع الناسُ، قال (٦) عبيد الله بن [أمّ] كلاب: ولقد قلتِ: اقتلوا نعثلًا فإنّه قد (٧) كفر، ولو قتلناه بقولكِ وطا[...](٨).

في معجم البلدان ٢٠٦:١.

(١) هـ و عبيد بن سلمة - أو بن أبي سلمة - الليثي، يعرف بأُمّه أمّ كلاب ويُدعى بها. انظر الطبقات الكبرى ٨٨:٥، وأنساب الأشراف ٢١٨:٢، وتاريخ الطبري ٢٦٨:٣.

(٢) بدل «نا أُطالب» بياض في «ي».

(٣) في «ي»: «فوالله»، وكانت كذلك في «ل» ثمَّ محيت الفاء.

(٤) كتب فوقها في «ي»: «كذا». والذي في المصادر: «أمال حرفه» بدل «تخرّمه». انظر تاريخ الطبري ٤٧٧:٣، والكامل في التاريخ ٢٠٦:٣.

(٥) في «ل» «ي» بدل ما بين المعقوفتين: «وا» مع بياض بمقدار كلمتين، والمثبت عن معنى ما في الطبري والكامل في التاريخ.

(٦) في «ل» «ي»: «في» بدل «قال»، والمثبت من عندنا.

(V) في «ل»: «فقد كفر»، ثمّ صححت كالمثبت.

(A) في «ل» «ي» بياض بمقدار أربع أو خمس كلمات.

١٦ ...... أخبار الجمل

قالت: والله لقد قالوا وقلتُ، ومضوا ورجعتُ، وأخَّروا [وقدَّمْتُ](١).

قال(٢): هذا [والله التخليط](٢) يا أم المؤمنين، ثم (٤) رجعت إلى (٥) مكَّة، فقال في ذلك:

ومِنكِ السَّاءُ ومنكِ (^) المطَرُ وقلتِ لنا: إنّه قد كفَرْ وقاتكُ عندنا مَن أمَرْ يُروِّي السِّنانَ ويَنْفِي الصَّعَرْ ومنكِ النِّداءُ ومنكِ<sup>(۱)</sup> العَبَرُ<sup>(۷)</sup> فأنتِ أمرتِ بقتلِ الإمام أطعناكِ بالأمس في قَتْلهِ<sup>(۹)</sup> وقد بايع الناس ذا جُنَّةٍ<sup>(۱)</sup>

(١) في «ل» «ي» بياض بمقدار كلمة، والمثبت من عندنا، فإنها تعني تأخير وتقديم التوبة من دم عشان أو تأخير وتقديم نُصْرَته. والذي في المصادر: «وقد قلت وقالوا، وقولي الأخير خير من قولي الأوّل». انظر: تاريخ الطبري ٤٧٧:٣، والكامل في التاريخ ٢٠٦:٣.

- (٢) في «ل» «ي»: «قالوا»، والصواب ما أثبتناه عن الفتوح ٤٣٤:١، والمحصول للرازي ٣٤:٤
- (٣) بياض في «ي»، والعبارة ساقطة من «ل»، والمثبت عن الفتـوح ٢:٤٣٤، وفي المحصول للرازي ٣٤٤:٤ « والله تخليط».
  - (٤) في «ي»: «فرجعت» بدل «ثمّ رجعت».
    - (٥) حرف الجر «إلى» ساقط من «ل».
      - (٦) في «ي»: «ومَنّ» بدل «ومنك».
  - (٧) العَبَر: جريانُ العَبْرَةِ، والحُزْنُ والثُّكُل.
    - (۸) في «ي»: «ومنّا».
- (٩) في «ي»: «فلمّا أطعناك في قتله»، ووضعت علامة الاستظهار فوق قوله: «فلمّا». وكان الصدر في «ل»: «أطعناك في قتله»، ثمَّ أضيف قوله: «بالأمس» بخطّ متأخّر مغاير لخط النسخة.
  - (۱۰) في «ي»: «دِحْيَة».

لأبي مخنف .......لأبي خنف

ولبَّس للنَّساسِ أثوابَهُ م وَفاً مِنْ (١) حياً وحياً مِن غَدَرْ (٢) فلم يَسْقُطِ السقفُ من فوقِنا ولم ينكَسِفْ (٢) قطُّ ضوءُ القمَرْ (٤)

# [بدء مخالفة طلحة والزُّبير على أمير المؤمنين الطِّلا]

وروي: أنّ عليّاً عليّاً عليه كتب لطلحة والزُّبير عهدين: لأحدهما على البصرة وللآخر على الكوفة، وأرسل إليهم بذلك وأمرهما بالنفوذ(٥)(١).

(١) في «ي»: «وقامت» بدل «وفاً من».

(٢) في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى الثِّلا:

ويلبس للحرب أثوابها وفا من وَفَا وكَبا مَنْ غَدَرْ وفي باقى المصادر:

ويلبس للحرب أثوابها وما من وَفَى مثل مَنْ قَدْ غَدَرْ وكأنّ ما في «ل» «ي» محرّف عن:

ولــبّـس لــلـنـاس أثــوابهـــم وفى مـن حَيَى وكَبـا مَـنْ غَــدَرْ (٣) في «ي»: «ينكشف».

(٤) انظر الأبيات في تاريخ الطبري ٤٧٧:٣، والكامل في التاريخ ٢٠٦:٣، والفتوح ٤٣٤:١ - ٢٠٥، والفتوح ٤٣٤:١ - ٤٣٥ والإمامة والسياسة ٢:٧١. وانظرها محرّفة المناسبة والرواية في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى المثلِيد: ٢٦٩ حيث قال:

قـــولا لــعـــتار قـــولاً لـه أمنك الــبـداءُ ومنك الخير وانظرها منسوبة للأحنف بن قيس في الدر النظيم: ٣٣٧. وانظر البيتين ١، ٢ منسوبين لعبار بن ياسر في مروج الذهب ٣٦٢:٢.

- (٥) قوله: «وروي ... وأمرهما بالنفوذ»، أضيف في «ل» بخطّ متأخّر، وفي «ي» مكانه بياضٌ، وكُتِبَ فيها: «ساقط».
- (٦) في هامش «ل»: وقيل لعليّ اللِّلة: لا يصلح الناس إلّا السيف، فقال: «لست أصلح الناس<sup>9</sup>

١٨ ......أخبار الجمل

فق الا لعبد الله بن عباس وكان رسوله إليهها: وَصَلَ رَحِماً، فقد عرفنا أنه سيصل قرابتنا ويحسن إلينا.

فرجع ابن عباس إلى عليّ فأخبره بالذي قالا، فقال عليّ: «لا أرى هذين(١١)

بفساد نفسي»، وذلك لمّا كثر الاختلاف في قتل عثمان وظهر من طلحة والزُّبير تكسير 10 بالمدينة قبل خروجها. قال: وقد كان الأحنف بن قيس التميمي ثمّ السعدي لمّا علم بقتل عثمان عن خرج مبادراً إلى المدينة وعلم أنه لا بدّ من الاختلاف، فلقيه طلحة والزُّبير قبل أن يضمرا النكث، فقال: بها تأمرانني؟ قالا: بايع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عني في النه في المناهد، فقال: أليس قد أمر تماني قدما بعد ذلك البصرة دعواه إلى نصرتها والخلاف على علي النبية، فقال: أليس قد أمر تماني بالبيعة له؟! فاعتزل بقومه من بنى تميم.

قال أبو المظفر الإسفراييني: وخرج من المدينة طلحة والزُّبير، وولداهما عبد الله بن الزُّبير ومحمد بن طلحة، وعبد الله بن عامر بن كريز، ومروان بن الحكم، وقد كانوا بايعوا أمير المؤمنين صلّى الله عليه بالمدينة ولحقوا بعائشة إلى مكة، وقالوا لعائشة: أنت بضعة من رسول الله يَنْ وُنريد أن ننتصر بك على مَنْ قتل عثمان – ومعهم ابن أختها عبد الله بن الزُّبير – ولعل الله أن يصلح بك هذا الأمر. فقالت: غضبت لكم من سوط عثمان ولا أغضب له من السيف؟! وأخذت في أمرها وتجهزت، وجمعوا العساكر وخرجوا إلى البصرة ومعهم ابن مُنيّة 11 التميمي، وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد الملقّب بيعسوب قريش، فاشتروا لعائشة جملاً من مكة وخرجوا بها، فقالت: ما اسم هذا الجمل؟ قال صاحبه: عسكر. قالت: أنزلوني، قال [وا] لها: إنّه كذب ليس اسمه بعسكر. فلما كانوا بحوأب – وهو ماء لبني تميم – سمعت نباح الكلاب، فسألت عن ذلك المكان، فقيل لها: حوأب، فقالت: فاتّقِي الله أن تكوني أنت هي يا حيراء». فلما عبد الله بن الزُّبير بعزمها على الرجوع أتاها بخمسين رجلاً من أعيان عسكرهم، فشهدوا عندها بأنّ ذلك الماء 12 ليس بهاء حوأب، فتلك بخمسين رجلاً من أعيان عسكرهم، فشهدوا عندها بأنّ ذلك الماء 12 ليس بهاء حوأب، فتلك بخمسين رجلاً من أعيان عسكرهم، فشهدوا عندها بأنّ ذلك الماء 12 ليس بهاء حوأب، فتلك أول شهادة زور في الإسلام. تحفة حجوري. [«ك»: ٢/ ب-٧/ أ].

(١) في «ل»: «هذا».

لأبي مخنف......ا

يَعُدَّانِ استعمالي لهما إلا(١) صلة ومحاباة؟! ارجع إليهما فأعلمهما أني غير مستعملهما»، فرجع إليهما فأخبرهما بما قال، فغضبا عليه وأضمرا غشّه ومخالفته.

### [قدوم ابن عامر للمدينة]

وذكروا: أنه لمّا قدم ابن عامر تلقّاه طلحة والزُّبير فقالا له: يابن دَجاجَة (٢) لا مرحباً بك، تركتَ العراق [و] فيها الرجال والأموال؟! والله لو وليها غيرك ما اتّخذ الليلَ جلاً ولا رجع حتى يكون لنا العراقُ فِئةً.

قال ابن عامر: والله لقد لقيتكما وما أراكها تعتذران من قتل عثمان، فأمّا إذا فعلتها هذه فلكما عَلَيَّ مائة ألف درهم سَلَفاً، وقد شهدتما فلم تنصراه، ولو شهدتُ ما كنت إلّا غلاماً من قريش ليس لي<sup>(٣)</sup> مثل هيبتكها ومثل قِدَمِكُها، وقد بايعتها هذا الرجل فاحتالا له وإلّا فقد نزعتُ.

وبلغ الوليد بن عقبة بن أبي معيط قدوم ابن عامر - وكان في أرض له(١٠) خارجاً من المدينة - فبعث بشعر يقول فيه:

[من المتقارب]

تركتَ العراقَ وفيها الرجالُ وجئتَ إلى البلد[ق](٥) الجاهلَةُ إلى القاتلينَ بأسيافهِمْ إمامَك والفرقةِ الخاذلَةُ

<sup>(</sup>١) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٢) دجاجة: اسم أُمّه، وهي دجاجة بنت أسماء بن الصلت السلمية. انظر تهذيب التهذيب ٢٥١٥ / الترجمة ٢٥٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٥) عن الفتوح، وديوان الوليد.

وطلحة في الفئة القاتكة مُشِيحين في طلب العاجكة مُشِيحين في طلب العاجكة وكم قائل فيه أو قائكة وهذان صِفْرٌ من الآجكة ولم يطعها (٢) قبل في الشاغكة وإن أخسراك فكن زامكة فإن التّخيرُ في النافكة في النافكة عليّاً وكاناك عائكة (٢)

ولم يُرسِحِ الأمسرَ إلّا الزُّبيرُ هما ألهباها بإضرامِها وأمّا عاليٌّ ففي بيتِهِ وزُفَّتْ إليهِ زَفافَ(۱) العروسِ فإن يُطْعِماكَ فقد قاربا وإن قدما فتقدَّمْهُ العيونَ إلى أن ترى ما يُقِرُ العيونَ وقد بايعا غيرَ مستكرَهَيْنِ

### [استئذان طلحة والزَّبير للعمرة]

ذكروا: أنّ طلحة والزُّبير قاما إلى على النَّلِي فاستأذناه للعمرة، فقال لهما: «لعَمْرُ الله ما العمرة أردتما، لَكُما أمركها»، ومعهما عبدالله بن عامر. فلما قال هذا على النَّلِ قال ابن عامر: قد نلتُما ما هو خير(٤) لكما، عَليَّ ما ضمنتُ لكما من الرجال والأموال.

# [اتّفاق طلحة والزُّبير وعائشة على النَّكْث]

يقال: فقدما مكة فأتيا عائشة - وهي لها جماعة من بني أمية منهم مروان المحكم وغيره ينتظرون ما يصنع علي المثلاً - فتكلم طلحة والزُّبير فقالا: يا أمّ

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «زفوف»، والصواب ما أثبتناه عن الفتوح، وديوان الوليد، إذ لم يرد الزفوف بمعنى الزفاف.

<sup>(</sup>Y) في «ل»: «يطمعا»، وكتب فوقها: «ظ».

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في الفتوح ١ :٤٤٩، وديوان الوليد بن عقبة:١٧.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «خيراً» بدل «ما هو خير».

لأبى مخنف

المؤمنين، إنّ عليّاً ابتزّ الناس أمورهم، وإنّا(١) بايعناه نخافةً، ولم يطعه أهل الشام، فننشدكِ الله في هذه الأمة؛ فإنه ليس نريد هذا الأمر لأنفسنا إنّم نريد الله، فإن أدركنا ما نريد جعلناها شورى بين المسلمين.

فغضبت عائشة وقالت (٢): والله ما جهلتم في أمر عشان، ولا رفضتم بيعة عليّ، وإن كنتها لأوَّل طائِع (٢) وأوّل مبايع، ولكنْ أمرني (١) رسول الله عَلَيْلَ أَن لا أخرج من منزلي ولا أفارق ولدي، وإنِّي على إصلاح (٥) هذه الأمة لحريصة.

قال طلحة: خروجُ كِ والله أعظمُ لأجركِ من لزومكِ بيتَكِ، وإنّ الصلاح لفي مسيركِ، فاتَّقي الله في بنيكِ(١).

فرقَّتْ وقالت: أنظر.

### [نهي سعيد بن العاص عائشة عن الخروج]

وبلغ سعيد بن العاص بن أبي أحيحة كلامها، فبعث إلى عائشة: أنّ هذين الرجلين اللَّذَيْن يريدان أن يخرجاك من بيتك هما قتلا عثمان، إِنْ لا يكونا بسطا فقد أمرا، وكان الزُّبير يرجو العراق، وطلحة يرجو اليمن، فلمّ أيسا مما يرجوان أظهرا ما أظهرا و(٧) أتياك ليخرجاك من بيتك، وبعثَ بشعر يقول فيه:

<sup>(</sup>١) في «ي»: «وإنّما».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «فقالت».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «طائعين»، والمثبت بمقتضى ما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أدخلت في «ي» استظهاراً.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «صلاح».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «نيّتك».

<sup>(</sup>٧) الواو ساقطة من «ي».

٢٢ ..... أخبار الجمل

#### [من البسيط]

منه الظُّلامةُ في قتلِ ابن عفّانِ هنداالزُّبيرُ وهنداطلحةُ الشاني صلعاءَ قاصمةً أَوْدَتْ (٢) بعثهانِ قتلَ القتيلِ ولا ما جرَّهُ الجاني عنه ووثبةَ شيطانِ لشيطانِ لشيطانِ في أيشجِي العدوَّ له شأنٌ من الشانِ ملكَ العراقِ، كذاك الهادمُ الباني صنْعاءَ لم يَشْنِهِ عن هَمِّهِ شانِ (٤)

ياأُمَّنَا(١) لا تُطيعي أمر من سلَفَتْ منَّاهُ حتَّى إذا ما قال قائلهم: صَبَّاعليه من المَكْشُوحِ رائعة لم ينقيا من عليِّ بعد بيَ عتِ فِي الله الذي أمَّلا والله جهدَهُما من بعد ما بايعاهُ يا لَهُ(١) خَطَراً أمَّا الزُّبير فمنَّتُ شهُ سفاهتُ هُ والمرءُ طلحةُ مُدودٌ أعنَّتُهُ والمرءُ طلحةُ مُدودٌ أعنَّتُهُ والمرءُ طلحةً مُدودٌ أعنَّتُهُ والمرءُ طلحةً مُدودٌ أعنَّتُهُ

قال: وبعثت عائشة إلى سعيد بن العاص (٥): أنّي غير قاطعة أمراً دونك، وعندي من رسول الله عَلَيْقِيا عهد كاف.

فأرسل إليها: أن لا يتعلّقن عليك علي بن أبي طالب بمعصية رسول الله عَلَيْلُهُ. يقال: وإن طلحة والزُّبير عادا إلى عائشة، فلم يزالا بها حتَّى رقَّت، ثمّ قالت: اللهم غفراً (1) أطهر تموه ثمّ قتلتموه.

<sup>(</sup>١) في «ل»: «يا أُمَّتا».

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «أردت»، والتصحيح عن الدر النظيم، وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلى المليلا.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «ناله».

<sup>(</sup>٤) انظر الشعر في الدر النظيم:٣٣٧، وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي الثيلا: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «بن أبي العاص».

<sup>(</sup>٦) أدخلت في «ل» استظهاراً.

لأبي مخنف

# [نَهْ يُ أُمّ سلمة الله على عائشة عن الخروج]

فبعثت إليها أُمُّ سلمة تعاتبها فلم تردد عليها شيئاً. فأذنت أم سلمة للناس، ثمّ تكلّمت من وراء الحجاب، فقالت: يا معشر المهاجرين والأنصار، إنّ عثمان قتل بحضر تكم، وكان<sup>(۱)</sup> هذان الرَّجُلان يشغبان عليه فيما قد رأيتم، فإنّهما قد بايعا عليّاً الماليّة في الكافّة، وقد عهد نبيُّ الله المنالِّ إلى نسائه عهداً أن يلزمن بيوتهنّ، فإن كان عند عائشة خلافَ ذلك عهدٌ منه فلتخرجه إلينا، فإنّكم لم<sup>(۱)</sup> تبايعوا عليّاً محاباة.

وقالت امرأة من نساء بني عبد المطلب في ذلك:

[من المتقارب]

إلى الخير كفُّ لها ناهِشَــةُ (٥) وقد تركَتُ أمرَهُ عائِشَــةُ وطلحــةُ في الفئة الناهِشَـةُ

أَبنْتَ أَبِي آميّـة (٣) الناهِشَــةُ (٤) أَطعـتِ النَّبيَّ فلم تَخْرُجي أَتـاهـا الزُّبــيرُ بأُمنيَّـةٍ

<sup>(</sup>١) في «ي»: «وما كان».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «لن».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «آمنه»، والصواب ما أثبتناه، فإنّ أم سلمة هي هند بنت أبي أُميّة القرشية المخزومية. ويجب اختلاس همزة «أمية» أو حذفها ليصح الوزن.

<sup>(</sup>٤) في الفتوح: «الداهشة». وما في «ل» «ي» كأنّه مصحف عنها. والدَّهَش - وهو الذهول والوله من الفزع - من الصفات المحبَّدة في النساء. والوارد في لغة العرب دَهِشَ فهو دَهِشٌ، ولعلّ ما في المتن محرف عن «الناعشة»، من قولهم: نَعَشْتُ الشجرة، إذا كانت مائلة فأقمتها، ونَعَشَ الدِّينَ: أقامه.

<sup>(</sup>٥) في الفتوح: «مائشة». وما في «ل» «ي» كأنّه مصحف عنها. وماش القُطْنَ: زَبَّدَه بعد الحَلْج. ولعلّ ما في المتن محرّف عن «نائشة»، أي مُتَناولَة.

٧٤ ..... أخبار الجمل

وكانت لها نعمة ناعِشَة عليّاً لنفس لها جائِشَة وما هي للنّبْلِ بالرائِشَة تدورُ بأَرْحائه الجارِشَدة (٣)

ولم يتركُوها على ذَيْلها وقد رغَّبُوها الله بُغْضِها (٢) وقد رغَّبُوها (٢) وقد فَوَّقَتْ نحوَهُ نَبْلَها وإنّ عليّا له سَوْرةٌ وأنَّ

### [المتخاذلون عن القتال مع أمير المؤمنين الطِّلا]

قال: وذكروا أنّ عليّاً طَالِيًا لل المسير بلغه عن سعد بن أبي وقّاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة الأنصاري تَثاقُلُ عن المسير، فبعث إليهم، فقال(١٠): «إنّي لا أكرهكم على المسير معي بعد بيعتكم»، قال: «وبلغني(٥) عنكم هناةٌ كرهتها لكم».

قال سعد: صدقتَ، أعطني سيفاً يعرف الكافر من المؤمن نُقاتل معك.

قال على النَّالِا: «سيفك ينبئك؟! ولسنا نكرهك على شيء. يا سعد، إنّ سيوفنا لو نطقت بخلاف ما أمر الله ورسوله لعلمنا يقيناً أنّها كاذبة، وأنّها تنطق عن(١٠) لسان الشيطان، وأنّ الحق ما قال الله ورسوله. يا سعد، إنّي على بيّنةٍ من الله وبرهانٍ.

يا سعد، إنّ رسول الله عَيِّكُ أمرني بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وقال

<sup>(</sup>١) في «ي»: «رعو لها»، ثمَّ صحّحت في الهامش عن ظاهر النسخة الأثمّ - «ظ أم» - كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «نقصها».

<sup>(</sup>٣) انظر الشعر في الفتوح ١ .٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) «فقال» ليست في «ي».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «وقال بلغني» بدل «قال وبلغني».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «علي».

لأبي مخنف ......لأبي خنف .....

لأصحابه: إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله، فسألوه من هو(١)؟ فأشار إلى وقال عَلَيْنَا : خاصف النعل.

يا سعد، إنّي اخترتُ الجهاد في سبيل الله - على الجحود بها أنزل الله، ومعالجة الأغلال في نار جهنّم - إن وجدتُ على ذلك أعواناً».

قال له سعد: فهنيئاً لك، لست [أَبْخَعُ] (٢) بنفسي إذا كُنْتَ خيراً مِني، قد جاهدتُ إذ أنا قويٌّ وأنا أعرف الجهاد، وبايعتُكَ وأنتَ أولى بالحق ممّن خالفك.

قال له عليّ للنِّلاِ: «أخبرني عمّن كُنْتَ بايعتَهُ من الخلفاء قبلي؛ كانَ في شرطك . وشرط الأمّة عليهم إن قاتلهم أحدٌ بأن لا تقاتل»؟ قال: لا.

قال: «أفطلبت إليهم سيفاً يعرف المؤمن من الكافر كما طلبت إلي»؟ فلم يردّ سعدٌ عليه (٣) شيئاً.

قال ابن عمر: أنشدك الله والرحم، فإنّي رجلٌ رَداح(١) لا غُدُوٌّ ولا رَواح.

<sup>(</sup>١) في أصل (ل»: «مَنْ هم»، وفي «ي»: «مَنْهُمْ». والمثبت عمّا كُتب فوقها في «ل».

<sup>(</sup>۲) في «ل» «ي» بياض بمقدار كلمة، والمثبت عن سنن سعيد بن منصور ٢٠٤٥٢ ح ٩٧٣ ح ٩٧٣، والمعجم الكبير للطبراني ٩٧٣، والمصنف لعبد الرزاق ٢٠١١ - ٣٥٨ ح ٢٠٧٦ و والمعجم الكبير للطبراني ١٤٤١ ح ٢٢٣، والطبقات الكبرى ١٤٣٠ ، والمستدرك على الصحيحين ٤٤٣٤ - ٤٤٣ ، والنصّ عن الأوّل بسنده عن محمد بن سيرين، قال: قال سعد بن أبي وقاص: ما أزعم أنّي بقميصي هذا أحقّ منّي بالخلافة، قد جاهدتُ إذ أنا أعرف الجهاد، ولا أبخع بنفسي أن يقال رجلٌ خيرٌ مني، والله لا أقاتل حتَّى تأتوني بسيف له لسان وشفتان فيقول: هذا مؤمن وهذا كافر.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٤) في المعيار والموازنة:١٠٦ «حمل رداح». وفي النهاية الأثيريـة ٢١٣:٢ «لأكوننّ فيها مثل

٧٦ ...... أخبار الجمل

وقال ابن (١) مسلمة: أمرني رسول الله عَيَّالَةُ أن (٢) أقاتل بسيفي ما قوتل المشركون، فإذا قوتل أهل القبلة ضربتُ به صخرةً أُحدٍ حتَّى أكسره، وقد كسرتُهُ أمس.

قال على المَيْلِةِ: «لست (٢) عليكم بعاتبٍ أَنْ تخرجوا من هذه البيعة »(١)!! قالوا: لا.

قال علي المَيْلَة: «فإذا بايعتم فقد قاتلتم»(٥).

#### [مالك الأشتر وموقفه من المتخاذلين عن القتال]

قال: [فقام](٢) مالك بن الحارث الأشتر الله وهو رأس أهل العراق، وكان يحرّض على قتل عشمان - فقال: يا أمير المؤمنين، أنا وإن لم أكن من المهاجرين والأنصار فأنا من التابعين بإحسان، وإنّم القوم أولى لما سبقوا إليه(٧)، وليسوا(١٨)

الجمل الرداح»، أي الثقيل الذي لا انبعاث له.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «ليس».

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج الحديدي ٢٠:٤ عن رواية أبي الحسين الطيّب المعتزلي في كتاب الغرر: «ما كلّ مفتون يعاتب، أعندكم شكّ في بيعتى؟».

وفيه ١١٥:١٨ عن أبي الحسين الطيّب المعتزلي في الغرر أيضاً: «أتنكرون هذه البيعة؟».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «قاتلتكم»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٦) من عندنا لتستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٧) في «ل» «ي»: «إليه عليه»، وكتب فوقها في «ل»: «كذا». وفي «ي»: «كذا أمّ».

<sup>(</sup>٨) في «ل» «ي»: «ولسنا»، والمثبت عن المعيار والموازنة:١٠٦، والأخبار الطوال:١٤٣.

لأبي مخنف

بأولى ممّا شاركتهم فيه، وهذه بيعة عامّة، الخارج [منها](١) طاعنٌ، والمُبطئ عنها (٢) مُسْتَعْتَبٌ، فلا(٢) يتبع الناسُ أهواءَهم، فإنّ أذاهم اليوم باللسان وغداً بالسيف، وليس من تثاقل عنك مثل من خفّ معك (١)، وإنّا أرادك القوم لأنفسهم وأردتهم لنفسك.

فقال على التَّلْةِ: «يا مالك، دعني وأمري».

فانصرف مالك مغضباً من ذلك، وقال في ذلك:

[من الطويل]

وكان امرءاً تُهدى إليه النصائِتُ وإلّا في الله المسن العينِ قدادِحُ وإنّى له قد يعلمُ اللهُ ناصِعُ: وسعدٌ وعبدُ الله والحقُّ واضِحُ؟! ململمةٌ تبيضٌ منها المسايِحُ(١) أناسٌ ركبنا الحقَّ والحقُّ صالِحُ منحتُ أميرَ المؤمنينَ نصيحةً فإن (٥) يَرَهُ نُصْحاً فحقّاً أصبتُهُ فقلتُ له والحقُّ فيه مرارةٌ أيرغبُ عمَّا أنت فيه محمّدٌ وأنتَ أميرُ المؤمنينَ وهذهِ فإن يك حقّي اليوم حقّاً فإننا

(١) عن المعيار والموازنة، والأخبار الطوال.

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «والمنطق منها»، وهمي محرفة عن المثبت عن أمالي الطوسي: ٧١٧ / ح ١٥١٨. وفي المعيار والموازنة: «والمنثني عنها».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «ولا»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «وليس من حاول عنك مثل من خيف عنك»، وهي محرفة عن المثبت عن المعيار والموازنة، والفتوح ٤٣٩١، وأمالي الطوسي.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «فلم»، ثمَّ صححت في الهامش عن ظاهر النسخة الأُمّ - «ظ أم» - كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «المشايح». والمسايح: جمع مَسِيحَة، وهي الذَّؤابة وشعر جانبي الرأس.

بعدلِكَ إنَّ العدلَ للجورِ فاضِحُ وفيهم يَسُؤُكَ اليومَ غادٍ ورائِحُ لعثهانَ طاحَتْ بالرجالِ الطوائِحُ وكاشَرتَهُمْ (٢) حتَّى كأنَّكَ مازِحُ وإن طَمِعَتْ فيه الكلابُ النوابحُ (٣) وإلّا فَدِنْهُم دينَهُمْ واركبنَّهُمْ فاركبنَّهُمْ فيا منهُمُمُ إلّا مُبِينٌ (١) عداوةً ولو قال قومٌ قولَهُمْ يومَ بايعوا ولكنْ رأوا أمراً لهم فيه مطمعٌ وفي النفسِ ما فيها وللَّيثِ سَورةٌ

### [من أشار على أمير المؤمنين الله بعدم تركه المدينة]

قال: وأقام عليّ بالمدينة ما أقام، ثمّ تهيّاً للشخوص، فقام إليه أبو أيوب وهو خالد بن يزيد الذي كان رسول الله عليه يوم قدم المدينة - فقال: يا أمير المؤمنين، لو أقمتَ بهذه البلدة، فإنّها مُهاجَرُ رَسُولِ الله(٤) عَلَيْلُهُ، وفيها منبره وقبره، وفيها مائدة الإسلام، فإن استقامت لك العرب كنت لها كمن كان قبلك، وإن تشعّبت عليك رميتهم، وإن أُلجئتَ إلى المسير سرتَ وقد اعتددت.

فقال عليّ التِّللان «يا أبا أيوب، الرجالُ والأموالُ بالعراق(°)، ولأهل الشام

<sup>(</sup>١) في «ل»: «مبيناً».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «وكسّرتهم».

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في الفتوح ٢: ٤٣٩ - ٤٤٠. وانظرها في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي التَّالِدُ: ٢٦٤ - ٢٦٥ حيث قال: وممّا قيل على لسان الأشتر.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «النبيّ» بدل «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) كتب في هامش «ل»: ويقضي الله ما هو قاض. ومنهم: عبدالله بن سلام؛ فإنّه قال: يا أمير المؤمنين الزم هذه البلدة ومنبر رسول الله عَمَّالُهُ، فإنّك إن فارقت هذه البلدة لم تعد إليها أبدا، فلما أبى (عليٌ) المُثَلِّةِ استأذنه في المقام بالمدينة فأذن له.

وأمّا عبـدالله بن عمر فإنّه بايع عليّاً للطِّلاء فلمّا رأى الاختلاف قال لعليّ الطِّلا: أقلني بيعتي،

لأبي مخنف ......

وثبةٌ [أحب] أن أكون منها(١) قريباً، و ﴿ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِنَا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُون ﴾ ٥(١).

قال زياد بن الحارث الأنصاري(٢) - وهو يعني بذلك طلحة والزُّبير [و]

قال: «قد أقلتك، والله لتبايعنَّ بعدي لشرِّ هذه الأمّة غلام ثقيف الذيّال الميّال» 13.

وأمّا سعد بن أبي وقاص فإنّه قال لعلي الله إلى البا الحسن، ما أشكُّ في أنّك على الحقّ، ولكني أعلم أنّك تُنازَعُ في هذا 14 الأمر، ولا ينازعك فيه إلَّا أهل الصلاة، فإن أردتَ أن أكون معك فأعطني سيفاً له لسان يفصل بين المسلم والكافر حتّى أقاتل معك من كفر، فقال له علي الله الترى لو أنَّ سيفاً نطق بخلاف ما يقول به القرآن هل كان إلَّا شيطاناً؟! أهكذا يبايع الوالي؟! فإن أبيتَ إلَّا ما قلتَ فبايع واجلس في بيتك»، فبايعه ولزم البيت.

وأمّا محمّد بن مسلمة فإنّه روى أنّ النبي ﷺ حذّره من الفتنة.

وأمّا أُسامة بن زيد فإنّه قال لعليّ بن أبي طالب الطِّلا: أنتَ واللّهِ أحبُّ الناس إليّ، ولكنك تعلم أنّ قتلت رجلاً كان قد استعاذ بشهادة أن لا إله إلّا الله وظننت أنّه قالها تقية، فقال رسول الله ﷺ: «هلّا شققت عن قلبه»! فعاهدت الله أن لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إله إلّا الله.

قال: وأُشير على على على طلحة والزُّبير ولا يرصد لهما القتال، فقال: والله لا أكون كالضبع تنام على طول اللّه حتَّى يصل إليها طالبها ويختلها راصدها، ولكني أضرب بالمقبل إلى الحقّ المدبر عنه، وبالسامع المطيع العاصي المريب حتَّى يأتي عليَّ يومي، والله ما زلتُ مدفوعاً عن حقّي مُسْتَأْثُراً عليَّ منذ قبض رسول الله عَلَيُهُ حتَّى يوم الناس هذا. [«ك»: ٧/ أ-٧/ ب].

(١) في «ل»: «وفئة أن يكون منها» وفي «ي»: «وفئة أن تكون منّا»، وهما محرّفتان عن المثبت عن الفتوح ٤٤٧:١، والأخبار الطوال:١٤٣.

(٢) التوبة (٩): ٥١.

(٣) كتب فوقها في «ل»: وقيل لأبي أيوب، كما في التحفة. [«ك»: ٧/ أ].

٣٠ ...... أخبار الجمل

حجّهها ولم يصرّحا [بعداوة] بعدُ - ويقال: إنّها لعمرو بن عبادة الأنصاري(١) وهو يقول:

#### [من الطويل]

ولا علم في ما يصنعُ اللهُ في غَدِ: إلى الله هاد في الطالام ومُهْتَدِ ومن لم يَقُلْ قلنا له: أنتَ مُعْتَدِ وبينكَ إلّا حدُّ سيف مهنَّدِ مقالةَ مُبْدٍ نُصْحَهُ متودِّدِ: يكونُ بها قبرُ النبيِّ محمَّدِ شعارُهُمُ الأنصارُ في كلِّ مشهَدِ أُمُوراً لها غِبُّ يروحُ ويعتدِي وصاحبُهُ حتَّى يصرا(٢) بمَلْحَدِ (٣)

أقولُ وقد أودَتْ بعثهانَ قومُه عليٌ أميرُ المؤمنينَ إمامُنا فمن قالها منكُمْ علمناهُ فاعلاً ومن قال: لا، قلنا له: ليسَ بيننا فقل لعليَّ والحوادثُ جَمَّةٌ أبا حسنٍ لا تَتْرُكِ البلدةَ الَّتي ومن برُهُ وارمِ العدوَّ بفتيةٍ في ألك في الله ف

لم نقف على ترجمته، ولعله الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري، بدريٌّ من أصحاب رسول الله عَلَيْلُهُ، وكان شاعراً، نزل الكوفة وابتنى بها داراً في الأنصار. انظر طبقات ابن سعد ١٨:٦، والاستيعاب ٢٨٩:١/ الترجمة ٤٠٣، وأُسد الغابة ٢٢٩:١.

<sup>(</sup>۱) لم نقف على ترجمته، ولعله عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، وقع ذكره في مسند سعد بن عبادة، من طريق سليان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن إساعيل بن عمرو بن قيس، عن أبيه: أنّهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة: أنّ النبي عليه قضى باليمين مع الشاهد. انظر تعجيل المنفعة: ٣١٤ – ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «يصير».

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة منسوبة لأبي أيّوب الأنصاري، في الفتوح ١ :٤٤٧.

لأبي مخنف ......لأبي مخنف

#### [بدء عصيان معاوية]

قال: وذكروا أنّ عليّاً - كرّم الله وجهه في الجنّـة (۱) - أقام بالمدينة وهو ينتظر جواب معاوية، وحبس معاوية جوابَ كتابه أربعة أشهر، ثمّ أرسل إليه (۱) العبسيَّ (۱) بطومارين مختومين، فاستبشر الناس بذلك البريد؛ قال: فلمّا نظروا إلى عنوان الكتابين «من معاوية بن أبي سفيان إلى عليّ بن أبي طالب» أيقن الناسُ أن قد باداهم (۱).

فلمّ نظر علي طَيُلا إلى عنوان الصحيفة فكّها فلم يجد في القرطاس شيئاً، فدخل داره ودعا الرسول فقال له: «ما وراءك»؟ فقال: آمنٌ أنا(٥)؟ فقال: «أَنتَ(١) آمنٌ». فقال: والله لقد رأيت ستّين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان منصوباً لهم لا

<sup>(</sup>١) قوله: «كرّم الله وجهه في الجنّة»، ليس في «ي».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «ثمَّ أرسل رسولاً إليه».

 <sup>(</sup>٣) هـ و قبيصة العبسي أحد بنــي رواحة. انظر: تاريــخ دمشــق ٢٦٧:٤٩ الترجمة ٢٠٣١،
 والثقات لابن حبان ٢٧٦:٢، وتاريخ الطبري ٤٦٤:٣، والكامل في التاريخ ٢٠٣٣.

وفي الفتوح ٢:١٠ ٥ ثمّ إنّه [أي معاوية] انتخب رجلاً من بني عبس له لسان طلق، ومنطق ذلق، وشعر، لا يبالي ما قال وما يخرج من فيه.

وفي الأخبار الطوال: ١٤١ ثمّ بعث [معاوية] به [بالكتاب] مع رجل من عبس له لسان وجسارة.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «ناداهم»، ولعلّها مصحّفة عن المثبت، أو محرّفة عن «ناواهم». والمباداة: المجاهرة بالعداوة.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٦) ليست في «ل».

٣٧ ...... أخبار الجمل

يرضون إلّا القَوَدَ(١). فقال: «ممّن»؟ قال: من (٢) خيط رقبتك. فقال عليّ طليَّلاِّ: «أما والله لولا أنّ الرسول لا يقتل لقتلتك».

فخرج العبسي فنادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، يا معشر مضر وقيس، أعدّوا الخيل والنبل، فإني أقسم بالله ليردَبّها عليكم أربعة آلاف خصيّ، فانظروا الفحولة (٣) كم هي.

### [إرسال أم سلمة على ولدها عمر لمؤازرة أميرالمؤمنين الميلا]

وذكروا أنّ عليّاً طليَّ لل الميناً للشخوص بعثت إليه أُمُّ سلمة زوج النبي عَيَالِهُ - وكانت قد (١) بَرَّتُ (٥) حسناً وحسيناً، فلمّا خرجت عائشة بعثت إلى علي اللَّهِ فقالت: يا أمير المؤمنين، لولا أنّ الله أمرنا بالقعود في منازلنا لخرجتُ ثمّ تهيأتُ لعائشة، ولكنّي باعثة معك بسمعي وبصري عمر بن أبي سلمة (٢)؛ بُنيّ رسول الله

<sup>(</sup>١) في «ي»: «بالقود».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «فقال: ممّن أنت؟ قال: نحن ممّن»، وفي «ي»: «فقال: ممّن أنت؟ فقال: ممّن»، وهما محرّفتان عن المثبت عن الفتوح ٢:٤٠٥، والكامل في التاريخ ٢٠٣٠٣، وتجارب الأمم ٢:٦٦، وتاريخ دمشق ٢٧:٤٧/ ترجمة قبيصة العبسي برقم ٥٧٠١.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «الفحول».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٥) لعلُّها محرِّفة عن «رَبَّت».

<sup>(</sup>٦) عمر بن أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي القرشي، ربيب النبيّ عَيَّالَهُ، أُمُّه أُمَّ أَمَّ المَيْلِ عَلَى المَا مع أمير المؤمنين المَيِّ عن البحرين حين أراد المسير إلى قتال القاسطين، فكتب إليه كتاباً فيه:

«فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام وأحببت أن تشهد معي فإنّك ممّن أستظهر به على

لأبي مخنف

وربيبه، وهو ابن أخيك، فَاغْذُهُ بالعلم ورشّحه بالمودّة (١)، واحفظ منه ما تحفظ من ابنيّ حسنٍ وحسينٍ، وكانا في حجرها، وكان عمر بن أبي سلمة له فضل في عبادته وحاله، فاستَعْمَلَهُ على البحرين.

فقال على طلي الشيخ: «إنّ عمر يقول الشعر، فأعلموني ما يقول»؟ فأنشأ يقول:

#### [من الطويل]

رفعتَ بهاذِكْري (٢) جزاءً موفّرا متى أوردا أُورِدْ وإن لا يصدّرا ومَسْحَةِ كفّ لم يكن متغيّرا ربيبَ رسول الله لايَأْتِ مُنْكَرا(٣)

جزتكَ أميرَ المؤمنينَ قرابــةٌ ر فها أنــا إلّا كالحســينِ وتِرْبِــهِ م غــذاني رســـولُ الله طفلاً بكفّـهِ و إلى أن حَوَتْ كفّي الإزارَ ومن يَكُنْ ر قال: فتعجّب عليٌّ من ذلك وسرٌه قوله.

جهاد العدوّ وإقامة عمود الدين»، وشهد معه صفين، توفي سنة ٨٣ هـ، وقيل: إنّه استشهد بصفين. انظر تهذيب التهذيب ٢:٠١٧ / الترجمة ٥٥٩، وتنقيح المقال ٢:٠٤٣ / الترجمة ٨٩٦١، ونهج البلاغة ٣٤٠٢ / الكتاب ٤٢، والكنى والألقاب ٢٧٢.

<sup>(</sup>١) في «ل»: «في المودّة».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «ذِكْراً».

<sup>(</sup>٣) انظر البيت الأوّل من هذه الأبيات في شرح النهج الحديدي ٢١٩:٦ حيث قال: ووجّهه [علي الطِّلا] أميراً على البحرين، وقال لابن عمّ له: بلغني أنّ عمر يقول الشعر، فابعث إليَّ من شعره، فبعث إليه بأبياتٍ له أولها: جزتك أمير المؤمنين... البيت الأوّل.

٣٤ ..... أخبار الجمل

### [شخوص أمير المؤمنين الملالا من المدينة نحو البصرة]

وذكروا أنّ عليّاً عليّاً عليّاً التاه رسولُ معاوية شخص في تسعائة راكب من المهاجرين والأنصار ونفر كثير من أخلاط الناس وقبائل العرب، واستخلّف على المدينة قُثَم بن العباس بن عبد المطلب - وكان أشبه الناس برسول الله عَيَّالُهُ، وكان له فضل في عقله ودينه - وأمرَهُ أن يأذن لكلّ من أحبّ الشخوص إليه ولا يحمل على أحدٍ مكروهاً.

وحثَّ الناسَ على المسير إلى البصرة، فخرج من الناس بشرٌ كثيرٌ، وخرج معه من ولده الحسنُ والحسينُ المِلْيَالِيُّ ومحمّدٌ، وتأتّى على اللَّيْلِا في مسيره.

وسار علي المُتِلَا حتى انتهى إلى جبل طيَّء، فأتى من طيَّء مع عديّ بن حاتم ثلاثة آلاف راكب، وهو على ماءٍ يقال له(١١): سَلْمَى، فخطبهم وحظّهم على الجهاد.

<sup>(</sup>١) في «ل»: «لها»، وفي «ي»: «لها له»، وكتب فوق «له»: «ظ أمّ»، ثمّ ضرب على هذا الاستظهار. والمثبت هو الاستظهار.

وفي معجم البلدان ٢٣٨:٣ رسم «سَلْمَى»: قال السكوني: سَلْمى جبل بقربٍ من فَيْد عن يمين القاصد مكّة.. وليس به قرى إنّها به مياهٌ وآبارٌ وقُلُبٌ.

وفي كتاب الجمل للمفيد: ٢٦١ و٢٦٥ والمتنُ مُركَّبٌ من الموضعين: ولمّ السار للطِّلِامن المدينة انتهى إلى فَيْد، وكان قد عدل إلى جبال طيّء حتّى سار معه عدي بن حاتم في ستّمائة رجل من قومه... وسار معه من جبال طيّء وغيرها ألفا رجل.

وفي تاريخ اليعقوبي ١٨١:٢ وخرج الطِّلامن المدينة ومعه أربعهائة راكب من أصحاب رسول الله عَمَّالله من أصاب أرض أسد وطيّء تبعه منهم ستّمائة، ثمّ صار إلى ذي قار.

لأبي خنف .................

### [امتناع عبدالله بن عمر عن الخروج مع الناكثين]

وذكروا أنّه لما استقام لطلحة والزُّبير وعائشة أمرهم، قال طلحة: إنّه ليس شيء أبلغ في استهالة أهواء الناس [مِنْ](١) أن نشخص(١) بعبد الله بن عمر. فدخل عليه طلحة، فقال: يا أبا عبد الرحن، إنّ أمّ المؤمنين قد خَفَّتْ في هذا الأمر رجاء الإصلاح، فاشخَصْ معنا وإنّ لك فيها أسوة، وإن بايَعَنا الناسُ فأنت أحقُّ بها من غيرك.

ثمّ تكلّم الزُّبير فقال: يا بن عمر، لا تنظُّرْ في أوَّل أمرنا في عثمان و لا في (٣) بيعتنا عليّاً، ولكن انظر في آخر أمرنا؛ فإنّا إنّما نريد الله في مسيرنا، فأصلح أمور الناس، وقد غَضِبَتْ أم المؤمنين وليس بك عنها رغبة.

يقال: فتكلّم ابن عمر وقال: أيُّما(٤) الشيخان أتريدان أن(٥) تخدعاني حتى تخرجاني من بيتي كما تخرج الأرنب من جحرها، ثمّ تلقياني بين(١) كتفي(١) ابن أبي طالب؟! وإنّ الناس إنّما يُخْدَعون بالوصيف والوصيفة والدينار والدرهم، ولستُ

<sup>(</sup>١) عن الإمامة والسياسة ١:٧٩، والثقات لابن حبان ٢٧٨:٢.

<sup>(</sup>٢) في «ي»:«يُشخص».

<sup>(</sup>٣) حرف الجر «في» ليس في «ل».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «وقال: أر... لو أيُّها»، وبينهما بياض بمقدار كلمة أو كلمتين.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي»، وبدلها بياض بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٧) لعلّها محرّفة عن «فكّي». وفي الفتوح ٤٥٤١ «بين لَحْيَي علي بن أبي طالب»، وفي الإمامة والسياسة: «بين مخالب ابن أبي طالب».

٣٦ ..... أخبار الجمل

من (١) أولئك، فقد (٢) تركتُ هذا الأمر عِياناً وأنا أُدْعَى إليه وطلبتُ العافية، فاطلبا لأمركها غيري.

قالاً(٣): يغنى الله عنك.

### [قدوم يعلى بن مُنْيَة وعزمهم على المسير إلى البصرة دون الشام]

وقدم يعلى بن مُنْية (٤) من (٥) اليمن - وكان عاملا لعثمان - فأقرض الزُبير ستين ألف دينار، وأقرض طلحة أربعين ألف دينار، فتشاور القومُ في مسيرهم، فقال الزُبير: الشامُ بها الرجال والأموال، وبها معاوية وهو ابن عمّ الرجل. فقال عبد الله بن عامر: عليكم بالبصرة، فإن غلبتم عليها فلكم الشام، وإن غلبكم علي كان معاوية لكم، وهذه كتب أهل البصرة إليّ.

وقال يعلى بن مُنْيَة (١) - وكان داهية -: أيها الشيخان تفكّرا قبل أن ترحلا، إنّ معاوية قد سبقكم إلى الشام في الجهاعة (٧)، وأنتم قادمون عليه في الفُرْقة، وهو ابن عمّ عثمان دونكم، أرأيتم إن دفعكم عن الشام وقال: اجعلوها شورى بين

<sup>(</sup>١) حرف الجر «من» ساقط من «ي»، ومكانه بياض بمقدار كلمة. وكان مكانه بياض في «ل» ثمَّ وضعت كلمة «من» من بعد بخطِّ متأخر.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «قد» بدل «فقد».

<sup>(</sup>٣) في الفتوح: «فقال الزُّبير: يغني الله عنك»، وفي الثقات: «فقال طلحة: يُغني الله عنك».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «مُنبّه»، وهي دون نقط في «ي»، وقد تقدم التنبيه على أنّ الصحيح «مُنية» - وهي أُمّه - في الرقم 11 من هوامش الهوامش.

<sup>(</sup>٥) حرف الجر «من» ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «منبه»، وهي دون نقط في «ي».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «جماعةٍ».

لأن مخنف.....لان مخنف

المسلمين، ما أنتم صانعون؟! أتقاتلونَهُ فتُقاتِلُون أَحَدَّكُمْ؟! [أ]و أن تجعلوها شورى فتخرجَ والله منكم ومنه؟! وما أقبحُ من ذلك أن تأتوا رجلاً في يده أمرٌ قد سبقكم إليه فتخرجوه(١) منه. قال القوم: فها الرأي؟ قال: البصرة.

قال الوليد بن عقبة: أيها الناس، إيّاكم والشام، فإنّ بها الأسد مفترش ذراعيه، ولن تأخذوها وهو حيّ أبداً. ألم تعلموا أنّ عثمان استغاث به فلم يُغِثْهُ حتّى استغاث يزيد بن أسد بن كُرْز (٢) البجلي فسار إليه معيناً له، فقضى الله فيه ما قضى، فكيف ترجونَ أن يدفع الشام إليكم وقد تربّص بعثمان؟! ثمّ انصرف وقال: لستُ منكم في شيء، وقال في ذلك:

#### [من البسيط]

والمرء طلحة قولاً غير ذي أَودِ: مثلُ السَّراب جَرى في ضحضح جَددِ<sup>(٣)</sup> والشام، لا تدخُلُوا عرّيسة الأسَدِ ضرباً يُزايلُ بينَ الروحِ والجسَدِ فيه القطيعةُ إِذْ عُثمانُ في كَبَدِ لو مدَّهُ لم يَخَفْ عُثمانُ من أَحدِ قلللزبيرعلى ماكان من عَتَبِ إِنَّ المشورةَ فيها كان ينفعُكُمُ خلُّ وامعاويةَ المخشيَّ جانبُهُ إن تطلبواالشامَ تَلْقُوا دون مطلبها قد كان يطلبُ هذا الأمرَ مجتهداً كمْ من كتاب إليه يستغيثُ به

<sup>(</sup>١) في «ي»: «فتخرجون».

<sup>(</sup>٣) في الفتوح: «صحصح جرد»، وفي كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى اللَّهِ: «صحصح جدد».

٣٨ ...... أخبار الجمل

تلكَ الأمورُ وأبطا الجيشُ بالمدَدِ وافي المدينةَ مثلَ المُهْلِ في العدَدِ ما زالَ يُعْرَفُ فيناحيَّةَ البلَدِ(٣) حتَّى استغاث يزيداً (۱) بعدما عَظُمَتْ لولا المنيَّةُ والأقدارُ غالبةٌ للله دَرُّ أبيه (۲) أَيُّما رَجُلٍ

### [إبطاء معاوية عن نصر عثمان بن عفان]

وذكروا أنّ عثمان (٤) كتب إلى معاوية يستغيث به، فبعث معاوية يزيد بن أسد ابن كرز (٥) البجلي في [أربعة] (١) آلاف مدداً لعثمان، فلما بلغوا وادي القرى كتب إليه: أن أقِمْ مكانك حتى يأتيك رأيي، وإنّما كتب إليه بذلك ليتربّص (٧) بعثمان القتل (٨) فيطلب بدمه.

فلما أبطأ على عثمان المدد من عماله، كتب إلى يزيد بن أسد: أن أغثني وأدركني

(١) في «ي»: «يزيدَ».

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «أبيّ»، والمثبت عن كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي اللَّهِ وعن الفتوح مع تعديل تصحيفه، ففيه: «أيته». ولعلّ ما في النسختين محرّف عن «أُمَيّ»، والمراد يعلى بن أُميّة، أو معاوية.

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في الفتوح ١ : ٥٥٥ منسوبة لمعاوية، وأنّه كتبها لطلحة والزُّبير لا عن لسانه ولا عن لسانه عن لسان غيره، وانظرها في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى علي الميلة. ٢٧٦ - ٢٧٧ منسوبة ليعلى بن أمية.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنَّ عثمان»، ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «كور»، وهي مصحفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٦) بياض في «ل» «ي»، والمثبت عن أنساب الأشراف ٥٦٢:٥.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «يتربّص» بدل «ليتربّص».

<sup>(</sup>۸) في «ي»: «يقتل».

ولك الشام، فبلغ ذلك معاوية فكتب إلى أصحاب يزيد بن أسد: أن أقيموا حتى يأتيكم أمري، فأبوا أن يسيروا مع يزيد، فأقام (١) يزيد معهم حتى أتاهم قتل عثمان، فانصر فوا فبايعوا معاوية بطلب دم عثمان. وقال الوليد بن عقبة بن أبي معيط في ذلك:

#### [من الوافر]

فإنّ ل من أخي ثقة مُلِيهُ وكنتُ بياضَ وجهِكَ أَسْتَدِيمُ وكنتُ بياضَ وجهِكَ أَسْتَدِيمُ مُّكِدِيمُ لأَنْصاءِ العراقِ بها رَسِيمُ كأنّ ك ضاربٌ طَبْلاً مُقِيمُ الهُشِيمُ الهُشِيمُ الهُشِيمُ الهُشِيمُ الهُشِيمُ الهُشِيمُ الهُشِيمُ الهُشِيمُ تكشّفَ لا أَلَفُ ولا سَرُومُ تكشّفَ لا أَلَفُ ولا سَرؤُومُ كدابغة وقد حَلِمَ الأَدِيمُ (٣) كدابغة وقد حَلِمَ الأَدِيمُ (٣)

ألا أبلِغ معاوية بن حرب ألا أبلِغ معاوية بن حرب ألا أبلِغ معاوية بن حرب قطعت الدهر كالسّدم المُعنَّى يُمنِّبكَ الإمارة كلَّ رَكْب تُعنَّب الجرادةُ (٢) كُلَّ يوم وقومُكَ بالمدينة قد أبيدُوا لكَ الخيرات أقحِمها عليهم فلو كُنتَ المصابَ وكان حيّاً فلو ألكِتاب إلى عليهم فإنَّ الكواكة والكِتاب إلى عليهم فإنَّ والكِتاب إلى عليهم في الكِتاب إلى عليه في الكِتاب إلى عليه في الكِتاب إلى عليه في الكِتاب إلى عالم الكِتاب إلى عالم الكِتاب إلى عالم الكِتاب إلى عالم الكِتاب الكِت

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في جمهرة الأمثال ١٥٨:٢ – ١٥٩ / المثل ١٤٤١ «كدابغة وقد حلم الأديم»، ولسان العرب ١٤٧:١٢ مادة «حلم»، وشرح النهج الحديدي ٩٤:٣ – ٩٥، ١٤، ٣٩:١٤، ١٧:١٦، وتاريخ دمشق ٢٢:٠٤، ٣٤:٢٣، ٢٤٩:٣٤، ٢٤:٢٤، وأنساب الأشراف ٢٠٠٢



<sup>(</sup>١) في «ي»: «وأقام».

<sup>(</sup>٢) من أمثال العرب قولهم: «تركته تغنيه الجرادتان»، وهما قينتا معاوية بن بكر أحد العماليق. يصرب لمن كان لاهياً في نعمة ودعة. انظر مجمع الأمثال ١٣١١ / المثل ٢٥٧، والطراز الأوّل ٢٠٥٥ مادة «جرد».

٠٤ ......أخبار الجمل

قال: وذكروا أنّ هذا الشعر في حديث صفين إلّا أنّ أوّله يقع في حديث الجمل.

### [امتناع المهاجرين والأنصار عن الخروج مع الناكثين]

ولمّا تهيّا القوم للمسير إلى البصرة وقد استنفروا الناس، قال طلحة والزُّبير: تسرّعوا نسبق عليّاً من خلافِ طريقه، فاستنفروا الناس، فقام المهاجرون والأنصار فقالوا لهما: يا هذان، إن كانت بيعتكما عليّاً هدىً فأنتها على ضلالة، وإن كانت على ضلالة (۱) فلسنا نجيبكما إليها، فتفرّق الناس عليهما. وخرج طلحة والزُّبير وعائشة ومن معهم من الناس مبادرين لعليّ المنطيّا إلى البصرة.

# [كتابُ أُمّ الفضل على بيدِ ظَفَر إلى أمير المؤمنين العلا]

فلم ارأت [ذلك] (٣) أُمُّ الفضل ابنة (٤) الحارث - امرأة العباس بن عبد المطلب- بعثت إنساناً من جهينة - يقال له (٥): ظَفَر، له عقلٌ ولسان - وقالت: اقْتُلْ في كلّ مرحلة جملاً وعليَّ ثمنُهُ، وخذ هذه المائة الدينار وهذه الكسوة، وأبلغ هذا الكتاب إلى

<sup>-</sup> ۲۹۱، ۳:۰۰، وتاريخ الطبري ٦٦٢:٥ - ٥٦٣، والتذكرة الحمدونية ٥:٠٠/ الرقم ٥٥٠، والكامل في التاريخ ٣:٠٠٠.

وانظر البيتين ١، ٩ منسوبين لعبد الرحمن بـن الحكم في جواهر المطالب ٢:٦٧٦، والعقد الفريد ٥٥:٥٨.

<sup>(</sup>١) في «ي»: «ظلامه» بدل «على ضلالة».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «عليّاً».

<sup>(</sup>٣) من عندنا.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «بنت».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «اسمه» بدل «يقال له».

لأبي مخنف .......لأبي مخنف .....

على المليلة ، وكتبت إلى على المليلة: أما بعدُ ، فإنّ طلحة والزُّبير [وعائشة] (١) خرجوا من مكة يريدون البصرة ، وقد استنفروا الناس فلم ينفر معهم أحدٌ يثقل (٢) عليك ، وقد رأوا من ذلك ماكرهوا ، ومن [خَلَّفْتَ] (٣) بَعْدُ على ماتُحِبُّ (١) ، وسَلْ ظَفَراً عَمَّا بدا لك .

فانتهى ظفرٌ إلى الناس وهو<sup>(٥)</sup> على ظهر جمله<sup>(١)</sup>، وقد رَجَّموا الأخبار فقالوا: أَيُّها<sup>(٧)</sup> الراكب [ما عندك]<sup>(٨)</sup>؟ فقام خطيباً وقال بأعلى صوته:

#### [من المتقارب]

بان الزُّبير أخاكُم غَدرُ ويَعْلى بن مُنْيَهَ قَ<sup>(۱)</sup> فيمن نَفَرْ يقودُ بها قائدٌ من هَجَرْ ألا أيُّها الناسُ عندي الخَبَرُ وطلحة قُدُماً (١) حدد نعلَهُ وأمَّكُم اليومَ في عسكر

<sup>(</sup>١) عن الثقات لابن حبان ٢:٠٨٠، والفتوح ١:٨٥٨ - ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «ثقل»، ثمَّ كتبت في الهامش عن ظاهر النسخة الأمّ - «ظ أمّ» - كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي» بياض بمقدار كلمة، والمثبت عن الإمامة والسياسة ١٠٨١.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «عَليَّ ما يجب»، وفي «ي»: «علي ما تحب»، وهما مصحفتان عن المثبت عن الإمامة والسياسة.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «وهم».

<sup>(</sup>٦) مكانها بياض في «ي».

<sup>(</sup>٧) في «ل» «ي»: «الله» بدل «أَيُّها»، وهي محرفة عن المثبت عن الفتوح ١:٩٥٩.

<sup>(</sup>٨) عن الفتوح.

<sup>(</sup>٩) في «ل» «ي»: «ما قد»، والظاهر وقوع التقديم والتأخير، والمثبت عن كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي الله وفي مناقب آل أبي طالب والدر النظيم: «أيضاً» بدل «قدماً».

<sup>(</sup>۱۰) في «ل»: «منبه».

عليّاً يحلّانِ عقد المِررُ؟! ففي فِي (٢) مَن قال ذاكَ الحَجَرْ فها استأذناهُ لفَضْلِ العُمَرُ فسوفَ يَذُمَّانِ غِبَّ الصَّدَرْ وكانا هنالِكَ فيمن أُمَرُ علام وفيم (۱) وقد بايعا أمُستَكُرها أمُستَكُرها ومستأذِنَ في استُكْرها ومستأذِنَ في إلى عمرة ولكن لتربيص تلك الأُمُور وأعجب من ذاكَ ذِكْرُ القتيلِ وقد وجدا فيه صيّادةً

قال: فدعا عليٌّ طلطِّ عمَّدَ بن أبي بكر اللهُ فقال: ألم تر إلى أختك خرجت مع طلحة والزُّبير؟! فقال: يا أمير المؤمنين، يكفيك اللهُ أمورَهُم، وإنّ الله تعالى(١٤) معك ولن يخذلك إن شاء الله تعالى.

## [نهي سعيد بن العاص والمغيرة عن الخروج]

وذكروا: أنّه لمّا نزلت عائشة أوطاس ومعها طلحة والزُّبير، أقبل سعيد ابس العاص على نجيب له قد أشرف على الناس حتى أناخ فتوكّأ على قوسٍ له سوداء، ثمّ أتى عائشة فقال: يا أمّ المؤمنين، أين تريدين؟ قالت: البصرة. قال: وما

<sup>(</sup>١) في «ي»: «وفيما».

<sup>(</sup>٢) فُو: بمعنى فم، وهي هنا مجرورة مضافة «فِيْ»، وفتح الياء للضرورة.

<sup>(</sup>٣) انظر البيتين ١، ٢ في مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٣٥. وفي الفتوح ١ : ٤٥٩ أُشير إلى القصيدة بقوله: «فنادى الجهني بأعلى صوته شعراً يخبر فيه بقدوم عائشة وطلحة والزُّبير».

وانظر القصيدة عدا البيتين ٨، ٩ في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي النِّلا: ٢٧١- ٢٧٢ حيث قال: وممّا قيل على لسان أمّ الفضل.

وفي الدر النظيم: ٣٣٨ نُسب البيتان ١، ٢ لبعض الشعراء.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ل».

تصنعين بالبصرة؟ قالت: أُصلح بين الناس، وأنظر في قتلة عثمان. قال: هؤلاء قَتَلَةُ عشمان في صدور المطيِّ وأعجازه، إنَّ هذين الرجلين قتلا عثمان وهما يريدان الأمرَ لأنفسهما، فلمَّا غُلِبا عليه قالا: نغسل(١) الدمَ بالدم والحوبةَ بالحوبةِ(١).

ومع سعيد يومئذ المغيرة بن شعبة، فقال المغيرة: أيّها الناس، أين تريدون؟ إن كنتم خارجين مع أمّكم فأرْجِعُوها خيرٌ لكم، وإن كنتم غضبتم لعثمان فقتلته رؤوسكم، [و] إن كنتم نقمتم [على عليٌّ شيئاً فبيّنوا ما نقمتم عليه، أنشدكم الله فتنتين في عام واحد، فأبوا إلّا أن يمضوا بالناس، فلحق سعيد بن العاص] باليمن، وأمّا المغيرة فلحق بالطائف.

وقال سعيد بن العاص في ذلك:

[من الوافر]

ويَنْسَى ما مَضَى منه وفاتا؟! فظَلَّا في غُرُورِهما وباتا أُتِيَّهُمُ مُنَّ بأوطِاسٍ لَماتا ولو كُفِّنْتُ في قَرْبُري رُفاتا وبال الحرب أو يَلْقَوا شَهاتا أَيذبَحُنا الزُّبيرُ بشفرتيهِ وطلحةُ قد مَضَتْ منه خُطُوبٌ ولو أنِّي أصبتُ رجالَ حَرْبٍ لَما مَضَيا ومنِّي الروحُ يَجُري ولكنَّانؤمّالُ أن يَذُوقُوا

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «نقتل»، وهي محرفة عن المثبت عن الإمامة والسياسة ١:٨٢.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «والحونه بالحونه»، وفي «ي»: «والجَوْنَه بالجونة»، وهي مصحفة عن المثبت، والأصح أنَّها «والحوبة بالتوبة»، كما في الإمامة والسياسة ٢:٨٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفات عن الإمامة والسياسة ٢:١٨.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «أتيتهم». أتماه أَتْياً وأُتِيّاً وإتِيّاً وإتياناً: جاءَهُ. وهمي هنا منصوبة مفعولاً لأجله، أي: لأُتيّهم.

. أخبار الجمل

على جَمَل، ألا صارا رُفات

وقَـدْ ســارا(١) بأُمّهما جِهـاراً و قال المغرة بن شعبة:

[من الوافر]

ذُيُسولَ القوم عادٍ أو تُمُسودٍ مُكابِرةً كأَفْعِالِ اليَهُودِ لرَأْي الحقِّ والفِعْل (٣) السديد بها الحادي المُشيحُ على قَعُودِ<sup>(١)</sup>؟! جها الرَّجُلُ المسلِّمُ من بَعِيدِ؟! ذِمامَ نبيِّكُمْ قبلَ الورودِ ذَوُو الآفاتِ والرأي الزَّهِيدِ ولم يكُ بالمدينة بالشُّهُ ودِ على طُولِ التَّهَدُّدِ والوَعيدِ ونِعْمَ المرءُ للأمرِ السَّدِيدِ وهل بعــدَ النَّصيحــةِ من مَزيــدِ؟!

أظن ألحر تساحية عليهم فقد رَكِبُوا الخَطا متعمِّديهِ ألا لله دَرُّكُـا أجــا الا أحـــــقُّ أنَّ أُمَّكُـما يـنـــادى ونسوَتُكُمْ على خَفْض يُسَادِي(٥) وهذا قلَّةُ الإنصافِ فارعَوْا وأنتُمْ ثارُ عُثمانٍ وفيكُمهُ نَقِمْتُـمْ عائبينَ عليه أمراً فلي جُرْتُكُمُ وقتلتُمُ وقتلتُمُوهُ تَخَيَّرُ تُم (١) أب حَسَن عليّاً فلسنا زائدينَ عليــه حَرُفاً

أحــق أنّ أُمّـكــا يـنادي (٦) في «ل»: «فخير تم».

<sup>(</sup>۱) في «ي»: «صارا».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «أجينا».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «والرأي».

<sup>(</sup>٤) هذا العجز ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٥) هذا الصدر ساقط من «ى». فالرواية فيها:

بها الرَّجلُ المسلّم من بعيدٍ

لأبي مخنف ........

قال: فلم يشهد المغيرةُ شيئاً من حرب صفين ولا الجمل، وأقام بالطائف، وصلّى بالموسم من غير إمْرَةٍ.

## [عائشة وكلاب الحَوْأَب]

وذكروا: أنّ عائشة لما انتهت إلى الحوأب وهو ما يُّلبني عامر بن صعصعة في بعض الطريق نبحتها كلابُهُ، فقالت لمحمد بن طلحة: أيُّ ماء هذا؟ قال: الحوأبُ. فاسترجعت وقالت: ما أراني إلّا منصر فة. قال القوم: ولم؟ قالت: سمعتُ رسول الله عَلَيْلاً يقول لنسائه: «كأنّي بإحداكن قد نبحتها كلابُ الحوأب، فإيَّالكِ(١) أن تكوني أنتِ يا حميراء»، [فقال لها محمد بن طلحة: تقدَّمي] يرحمك الله ودعي عنك هذا [القول، و] أتى(١) عبد الله [بن الزُّبير](١) فحلف لها بالله: لقد خلَّفتِه أوَّلَ اللّيلِ، وأتاها ببيّنة زورٍ من الأعراب فشهدوا عندها بذلك، فساروا حتى بلغوا الحفر (١٠).

(١) في «ي»: «إيّاكِ» بدل «فإيّاكِ».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «أبا»، وفي «ي»: «أنا»، وهما مصحّفتان عن المثبت عن الإمامة والسياسة ٢:١٨.

<sup>(</sup>٣) بدل ما بين المعقوفات في «ل» «ي» بياض، والمثبت عن الإمامة والسياسة ٢:١٨.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «الجفر». والجَفْر: ماء لبني نصر بن قُعين؛ معجم البلدان ١٤٦:٢. والجُفْرَةُ: موضع بالبصرة؛ انظر معجم البلدان ١٤٧:٢.

وفي تاريخ الطبري ٤٧٩:٣، وتجارب الأمم ٤٧٤:١، والكامل في التاريخ ٢١٠:٣ أنّ ذلك كان بالحفير، والحفيرُ أوّل منزل من البصرة لمن يريد مكّة. وانظر رسم «حفير» في معجم الملدان ٢٧٧:٢.

وفي شرح النهج الحديدي ٣١٣:٩ «فانطلقا حتَّى أتيا حفر أبي موسى، وبه معسكر القوم». وحَفَرُ أبي موسى، على جادّة البصرة إلى مكّة؛ انظر رسم «حَفَر» في معجم البلدان ٢٧٥:٢.

[إرسال ابن حنيف عمران بن حصين وأبا الأسود لمحادثة الناكثين]

فبلغ ذلك عثمان بن حنيف الأنصاري عامل عليّ طلِيّلاً، فدعا عمران بن الحصين صاحب رسول الله عَلَيْلاً، وأبا الأسود الدُّولي، فقال: انطلقا حتى تلقيا هذين الرجلين وعائشة فتنظرا(١) ما أَمْرُهُمْ. فسارا حتى أتيا الحفر(٢)، فَبَدَءا بطلحة، فقال أبو الأسود وللهُ: يا أبا محمّد، قتلتم عثمان غير مؤامرين(١) لنا في بطلحة، ثمّ بايعتم عليّاً غير مؤامرين(١) لنا في بيعته، فلم نغضب(١) لعثمان إذ قُتل ولم نغص (١) علياً إذ بويع، ثمّ بدا لكم عذر(١) عثمان وخلع عليّ المَيّلاً، ونحنُ على الأمر الأوّل، وعليكم المخرج عما أحدثتم(١).

ثمّ تكلّم عمران بن الحصين الله فقال: إنّكم قتلتم عثمان ولم نغضب له إذ (١) أنتم المخصب الله إذ (١) أنتم [لم تغضب وا] (١١) له، ثمّ (١١) بايعتم عليّاً عليّه فبايعنا حين بايعتم، فإن يكن قتل

<sup>(</sup>١) في «ل»: «فتنظروا»، وفي «ي»: «فتنظرون»، وهما محرّفتان عن المثبت.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «الجفر».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «مأمورين»، والمثبت عن استظهار في هامش «ل»، وعن الإمامة والسياسة ١: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «مأمورين»، والمثبت عن استظهار في هامش «ل»، وعن الإمامة والسياسة.

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «تغضب».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «تَعْمصِ»، وحرف المضارعة دون نقط في «ي»، والمثبت بمقتضى ما قبله، وعن الإمامة والسياسة.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «غدر».

<sup>(</sup>۸) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٩) في «ي»: «إذا».

<sup>(</sup>١٠) عن الإمامة والسياسة ١:٨٣.

<sup>(</sup>١١) قوله: «له ثمَّ»، ساقط من «ل».

لأبي مخنف ................٧

عثمان صواباً فسيرتُكم (١) خطأً، وإن كان خطأً فقد كنتها فيه (٢)، وقد خلعتها عليّاً بعد بيعته، فسمّوا لنا حَدَثَهُ.

فقال طلحة (٢٠): يا هذان، إنّ صاحبكم لا يرى معه في هذا الأمر أحداً، وليس على هذا بايعناه. وايْم الله لنسفكن دمه ولنُنْكِصَنّهُ على عقبيه، في قول (١٠) فاحش.

فليّا خرجا(٥) قال أبو الأسود: يا عمران، أمّا صاحبك فقد والله صرّح أنّه إنّا غضب للملك.

ثم أتيا الزُّبير، فقالا: يا أبا عبد الله، إنّا لقينا طلحة فقلنا له كذا فقال لنا كذا<sup>(٢)</sup>، فقال: أنا<sup>(٧)</sup> وطلحة روحان في جسد واحد. يا هذان، إنّه والله قد<sup>(٨)</sup> كان منّا في عثمان فلتات احتجنا فيها إلى المعاذير، ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا منه نصرناه وقاتلنا من قتله، وقد كان منّا ومن صاحبكم هنات لا يحملها هذا المجلس، غير أنّا قد أوردنا، وعند غبّ الورود يحمد الورد ويذم.

فخرجا من عنده ودخلا على عائشة، فقالا: يا أُمَّ المؤمنين، ما هذا السفر؟

(١) في الإمامة والسياسة: «فمسيركم».

<sup>(</sup>۲) قوله: «فيه»، ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٣) ليس في «ي».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «كلام» بدل «قول».

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «خرج»، والمثبت عن استظهار فوقها في «ل».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فقال لنا كذا»، ساقط من «ى».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «وأنا».

<sup>(</sup>٨) في «ل» «ي»: «ما» بدل «قد»، والمثبت عن الإمامة والسياسة ١:٨٤. ولعل «ما» اسمّ بمعنى «الّذي»، وليست نافية.

أمعكِ عهدٌ من رسول الله عَلَيْلَهُ؟ قالت: قتل عثمان مظلوماً، والله إنّا لنغضب لكم من السوط والعصا، فكيف لا نغضب لكم من السيف؟ قالا لها: وما أنت وسيفنا وعصانا؟! إنّما أنتِ حبيس (١) رسول الله عَلَيْلَهُ في بيته.

قالت: يا عمران، أما إنّك الذي بلّغتني ما بلّغتني عن عثمان بن حنيف، فهل تبلّغه عنّي ما أوصيك (٢)؟ قال: إن كان خيراً فعلتُ. قالت: أنت يا أبا الأسود؟ قال (٣): نعم. قالت: قل له: إنّ عائشة تقول لك: يا طليق، إنّ ابن (٤) عامر حدّثني أنّك تريد [قتالي] قال: أُجيبُكِ عنه؟ قالت: نعم. قال: نعم والله أهونُهُ الشديدُ.

وسار القوم (١٠) حتى إذا انتصف النهار وخفق القوم على رواحلهم، قال أحدهما لصاحبه: الحق بنا بصاحبنا(٧)، غفلوا عنَّا، فَضرَبا رواحلهما حتَّى دخلا

<sup>(</sup>١) في «ي»: «حليس».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «أُوصلك».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «قلت».

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «إنّ أبا عامر»، وهي محرفة عن المثبت، فإنّ عبدالله بن عامر بن كريز كان والي عشان على البصرة، ولسمّا خرج ابنُ عامر عن البصرة بعث عليٌ المنطقة إليها عثمان بن حنيف الأنصاري. انظر الطبقات الكبرى ٤٨:٥، وسير أعلام النبلاء ٣٢٢:٢ / الترجمة ٢١ «عثمان بن حنيف».

وورد النصّ في كتاب الجمل للشيخ المفيد: ٢٧٥ بلفظ «يا طليق ابن أبي عامر بلغني أنّك تريد لقائي لتقاتلني».

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي» بياض بمقدار كلمة، والمثبت عن الإمامة والسياسة ١: ٨٤ ففيه «يا أبا الأسود بلغني أنّ عثمان بن حنيف يريد قتالي».

<sup>(</sup>٦) في «ي» بعدها: «و...» وبياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «لصاحبنا».

لأبى مخنف ............... ٩ £

على عثمان(١) فأخبراه، فقال: أستعين بالله تعالى.

وقال أبو الأسود الدُّؤلي:

[من المتقارب]

وطلحة كالنَّجْمِ أو أَبْعَدُ يَغَصُّ بِهِ القَومُ مُسْتَنْكَدُ مِنَ الله هادِمِ ما شَيَدُوا فأهْرونْ علينا بِما أَوْعَدُوا وأصدرتُم قبلَ أن تُرودِدُوا فمُلْقِحُها جَدُّهُ أَنْكَدُ<sup>(7)</sup> على أنَّهُ الأسدُ الأَوْرَدُ بمكّدة والله لا يُعْبَدُ

أتينا الزُّبيرَ فدارَ الأُمُورَ وأَحْسَنُ قولِها فاحِشْ يُريدانِ أمراً له مانعٌ وقد أَوْعَدُونا بجهدِ الوَعيدِ فقلنا: ركضتُم ولم تَلْحَقُوا فألقحتُمُ الحربَ بعد الوعيدِ وإنَّ عليّاً له مُرْصِدٌ أما إنّهُ ثالثُ العابدينَ فرجُّوا قليلً ولا تَعْجَلُوا

<sup>(</sup>١) أي: عثمان بن حنيف. وكانت في «ل»: «بن حنيف»، ثمّ كتبت فوقها علامة الحذف.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ليس في «ي».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «مَوْرِدُ».

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة في شرح النهج الحديدي ٣١٤:٩، وعنه في ديوان أبي الأسود الدؤلي: ٣٣٣. وانظر البيتين ٧، ٨ في كتاب العثمانية للجاحظ: ٢٩٣، وعنه في شرح النهج الحديدي ٢٣٢:١٣، ونهج الإيهان: ١٧٨، والفصول المختارة: ٢٧٠، ومناقب آل أبي طالب ٢٩٨:١٠ ورواية البيت ٨ في العثمانية وعنه في شرح النهج:

أمـــا إنّــــه أوّل الـعـابـديــن بــمـكَـــة والله لا يـعـبــدُ ورواية البيتين ٧، ٨ في المصادر الثلاثة الأخيرة:

# [التحاق جُهَنيِّ عابد بأمير المؤمنين الطِّلا]

قال: وأقبل رجل من جُهَيْنَةً - وكان عابداً - فلقى محمد بن طلحة، فقال: حدثني عن قتل عثمان. قال: نعم، قَتْلُ عثمان على ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة الهودج، وثلث على صاحب الجمل الأحر يعني أباه، وثلث على على بن أبي طالب للتُّلْةِ. فضحك الرجل وقال: ألا إنَّني على ضلالة! ولحق بعليَّ للتُّلَّةِ.

وقال الجهني في ذلك:

[من المتقارب]

بجوف المدينة لم يُقْبَر تفكّر فيه (١) أنحُو حِمْيَر: أصابُ وا ابنَ عف ان له يَغْدُر وثلث على صاحب الأحمر ونحنن بداويَّةٍ قَـرْقَـرِ وأخطأتَ في الثالثِ الأزهر(٢)

سألتُ ابنَ طلحةَ عن هالكِ فقال مقال أخ صالع ثلاثسة وهبط هُنَّمُ منا هُنَّمُ فثلثٌ على تلكَ في خِدْرِها وثلث على ابن أبي طالب فقلت: قد آحسنت في الأوَّلين

## [خطبة عائشة بالمربد]

قال: وأصبح القوم بالمربد، فتلقّاهم عثمان بن حنيف الأنصاري في الدارعين (٩)، وصَفُّ الدارعين في الطريق لعائشة يقولون: يا أُمَّ المؤمنين، ما

وإنّ عليّاً لكم مفخرٌ يُشَبُّهُ بالأسدِ الأسسودِ بمكّعة واللهُ لهم يُعْبَدِ

أمسا إنسه ثان العابديسن (١) في «ي»: «منه».

- (٢) انظر الأبيات في تاريخ الطبرى ٤٨٢:٣ ٤٨٣.
- (٣) كتب في هامش «ل»: «ومعه مقدار أربعة آلاف من جند البصرة». وهذا المكتوب موجود

لأبي مخنف ......١ ه

تقولين في عشمان؟ فليًّا أكثروا عليها نادت: صه صه، فلم ترل تقول ذلك حتى كفَّتِ الأصواتُ وسكتَ الناسُ.

ثم نادت بصوتٍ لها عالٍ شديد، وتكلّمت بلسانٍ ذلق وحنجرة شديدة، فحمدت الله وأثنت عليه فإذا هي من أبلغ الناس حتَّى سكتت، وكان من قولها: أيُّها الناسُ، إنّه ما بلغ والله من ذنب عثهان وما(١) أحدث أن يُقتلَ فيُسْتَحَلَّ قَتْلُهُ، ولقد قُتِلَ مظلوماً. غضبنا لكم من السَّوط والعصا ولم نغضب لعثهان من القتل؟! ومن الرأي أن يُنظرَ في قتلة عثهان فيطلبوا بدم عثهان فيقتلوا، ثمّ يردُّ هذا الأمر كها فعل عمر بن الخطاب.

فمن قائل يقول: صدقت، ومن قائل يقول: كذبت، فلم يزالوا يقولون ذلك (٢) بعضهم لبعضاً في وجوههم، ثمّ تراجموا(١) بالحجارة.

# [احتجاج عبدالله بن حكيم التميمي على طلحة والزُّبير]

فبينا هم كذلك (٥) إذ أتاهم رجلٌ من الأشراف من أهل البصرة - يقال له: عبد الله بن الحكيم (١) بكتبٍ كان يكتب بها طلحة بالتأليب على عثمان، فقال له:

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي»: «الحكم»، والصواب ما أثبتناه، وهو عبدالله بن حكيم التميمي. انظر أنساب



في متن «ك»: ٧/ ب.

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «وبها»، وهي محرفة عن المثبت، أو عن «بها» بدل «وبها».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «يقول» بدل «يقولون ذلك».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «فضربوا».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «تراموا».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «على ذلك» بدل «كذلك».

٧٥ ...... أخبار الجمل

يا طلحة ، أتعرف هذه الكتب؟ قال: نعم. قال: فها ردّك عمّا كنت عليه إذ تكتب إلينا تؤلّبنا على عثمان؟! وأنت اليوم تطلب بدمه؟! وقد دعاك عليٌّ والزُّبيرَ (١) على أن يبايعكها فأبيتها إلّا أن تكون البيعة له، فبايعتهاه، وقد نكثتها بعد الذي عرض عليكها.

قال طلحة (٢٠): دعانا إلى البيعة من بعد ما بايعه الناس، وقد اغتُصِبْناها بعد الله على عرض علينا أن يغري الله على عرض علينا: الله عين عرض علينا أن يغري بنا فنقتل، فبايعناه كارِهَيْنِ، وتذكَّرنا الذي كان من تَأْلِيبِنا على عثمان وخَذْلِنا إيّاه فلم نجد من ذلك مخرجاً إلّا الطلبَ بدَمِهِ.

وقال الزُّبير: قد اعتددتم على طلحة بالكتب فهل تعتدُّون عليّ بشيء أو يعتدُّ عليَّ أحدٌ بكتاب أو قول في عثمان؟! فلم يعتدُّوا(٤) على الزُّبير بشيء.

فتفرّق (٥) الناسُ، فصارت فرقةٌ مع طلحة والزُّبير وعائشة ، وفرقةٌ مع عثمان ابن حنيف.

الأشراف ٢٢٩:٢، وشرح النهج الحديدي ٣١٨:٩، وشرح النهج الميثمي ٣:٥٣٥.

<sup>(</sup>١) أي: ودعا الزُّبيرَ.

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «قال طلحة والزُّبير»، وقوله: «والزُّبير»، زائد هنا إذ سيأتي كلام الزُّبير.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «عليكما»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «قداعتذرتم... هل تعتذرون... أو يعتذر ... فلم يعتذروا» ، وهي محرّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «وتفرّق».

لأبي مخنف .........

## [توبيخ حارثة بن قدامة لعائشة]

يقال: وأتى حارثة (١) بن قدامة السعدي إلى عائشة فقال: لعمرُ الله إنّ قتلَ عشمان بن عفان أهونُ من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضةً للسلاح (٢)، فكان لكِ من الله حرمةٌ وسترٌ، فهَتَكْتِ سَتركِ وأبحتِ حرمتكِ، إنّه مَنْ رأى قتالَكِ رأى قتلكِ، فإن كنتِ خرجتِ طائعةً فارجعي إلى منزلك، وإن كنتِ خرجتِ مكرهةً فاستعيني الناسَ.

## [بدء معركة الجمل الصغرى]

فساروا يريدون عثمان بن حنيف (٣)، حتَّى إذا هم بالمربد عند الدباغين استقبلهم الناس فشجروهم بالرماح، فأتوا مقبرة بني مازن (١) فوقفوا حتى تناهى إليهم (٥) من أراد اللحوق بهم، ثمّ ساروا حتى أتوا مقبرة بني حصن فوقفوا بها إلى النصف من النهار.

واجتمعت بنو تميم إلى الأحنف فقالوا: يا أبا بحر، أنت سيدنا فها ترى؟ فقال(١٠): سيدكم الشيطان، وهل ينفع اليوم سيّدٌ أو سُودَدٌ؟! إنّ هذين خذلا

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «حارث»، وهو جارية أو حارثة بن قدامة، وقد أثبتنا «حارثة» لوروده في موارد النسختين عامّة بهذا الضبط.

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «عرضة بلا سلاح»، وهي محرفة عن المثبت عن تاريخ الطبري ٤٨٢:٣، والكامل في التاريخ ٢١٣:٣، وتاريخ ابن خلدون ٢ ق ٢:٢٥١.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن حنيف»، ليس في «ل».

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «وازن»، وهـي محرفة عن المثبت عن شرح النهج الحديدي ٣١٨:٩، وشرح النهج الميثمي ٣٣٥:٠، وتاريخ خليفة:١٣٦.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «أتاهم» بدل «تناهى إليهم».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «قال».

عشمان حياتَهُ في المهاجرين والأنصار، ونصرا في أخلاط الناس، ولهُما في هذا الأمر منازعٌ خيرٌ منهما، وفي أعناقهما بيعةٌ، فدَعُوا قريشاً وملكها؛ فإن ظفرت قريش لم(١) يقاتلوكم، وإن ظفر(٢) أهل البصرة فإخوانكم.

وقام غلام شاب من بني سعد إلى طلحة والزُّبير، فقال: أمّا [أنت يا] زبير (٣) فحواري رسول الله عَيَّالُهُ، وأمّا أنت يا طلحة فوقيتَ (١) رسول الله عَيَّالُهُ، وأمّا أنت يا طلحة فوقيتَ (١) رسول الله عَيَّالُهُ، وأمّا معكم أمّنا فهل جئتم بنسائكم؟ قالا: لا. فقال: ما لنا فيكم من شيء، واعتزل، وقال في ذلك شعراً:

#### [من الكامل]

هذا لعَمْرُك قلّه الإنصافِ فَهَوَتْ تَشُقُّ البيدَ(١) بالإيجافِ بالنَّبُلِ والخطيِّ والأسيافِ هذا المُخَبِّرُ(١) عنهم والكافي(١)

صُنتُمْ حلائلكُمْ وفيكُمْ أَمُّكُمْ أَمِّكُمْ في بيتها غَرَضاً أبناؤُها عَرَضاً أبناؤُها هتك الزُّبيرُ وطلحةٌ حجابَها

<sup>(</sup>١) في «ل»: «فإن ظفرت ظفرت قريش ولم».

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «كفروا» بدل «ظفر»، والظاهر أنّها محرّفة عمّا أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «الزَّبير»، وما بين المعقوفتين والتصحيح عن تاريخ الطبري ٤٨٢:٣، والكامل في التاريخ ٢١٣:٣، وتجارب الأمم ١٤٧٧١.

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «فوقيف»، وهي مصحفة عن المثبت عن المصادر السالفة.

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «أُمُّه»، والمثبت عن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي»: «فهويت تسعا السدر»، وهي محرفة عن المثبت عن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) في «ل»: «التحير» دون نقط الحرف الثالث، ومثلها في «ي» دون نقط الكلمة كلّها، وهما محرّفتان عن المثبت عن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٨) انظر الأبيات في تاريخ الطبري ٤٨٢:٣، والكامل في التاريخ ٢١٤، وعدا الأخير عن

لأبي مخنف ................ ٥٥

قال: وذكروا أنّه لمّ التوامقبرة بني حصن تهيّؤوا للقتال، ثمّ خرجوا حتى أتوا مسنّاة (١) البصرة من قبل الجبّانة (٢) حتّى أتوا سبخة دار الرزق (٣)، فسار إليهم عثمان بن حنيف، فاقتتلوا من حين بزغت الشمس إلى أن تصوّبت، وكثر القتلى والجراحات (١)، واصطلحوا على أنّ لكلّ قوم ما يليهم من مشارعهم وأسواقهم، وكتبوا بينهم كتاباً فيه:

# بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

هذا ما اصطلح عليه عشمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين، وطلحة بن عبيد الله (٥) والزُّبير بن العوام ومن معها من المسلمين، على أنّ لعثمان دار الإمارة وبيت المال ومسجده ومنزل أصحابه حيث شاؤوا من البصرة حتى لا يضارَّ بعضهم بعضاً في طريق ولا سوق ولا شريعة، وأن ينزل طلحة والزُّبير حيث شاؤوا من البصرة حتى يقدم عليُّ بن أبي طالب، فإن اجتمعوا جميعاً دخلوا فيها دخل فيه الأُمّة، وإن افترقوا لحق كلّ قوم هواهم، وعليهم في ذلك عهد الله

الطبري في مناقب آل أبي طالب٢:٣٣٩، والبيتين ١، ٢ في الصراط المستقيم ١٧٤:٣

<sup>(</sup>١) في «ل»: «مسا»، وفي «ي»: «مبنى»، وهما محرّفتان عن المثبت عن تاريخ الطبري ٤٨٣:٣.

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «الجبل»، والمثبت عن تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «سمنخة ذات الروق»، وفي «ي»: «سمبحة ذات الروق»، وهما محرفتان عن المثبت عن شرح النهج الحديدي ٣١٨:٩، وشرح النهج الميثمي ٣٣٥:٣.

<sup>(</sup>٤) في هامش «ل»: وردَّهم من مربد البصرة (إلى) الزابوقة، وترامى الفريقان بالحجارة، وأصلتوا السيوف، فلمّا (أن) رأى ذلك طلحة والزُّبير بعثا إلى عثمان بن حنيف: إنّما جئنا للصلح والاتّفاق على أمر يكون لنا فيه الصلاح ... إلخ، تحفة. [«ك»: ٧/ب].

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن عبيدالله»، ليس في «ل».

٥٦ ...... أخبار الجمل

وميثاقه وذمّة رسوله(١١)، فها(٢) نَأْلُو ما وثّقوا وشدّدوا.

وأشهدوا بين الفريقين جميعاً<sup>(٣)</sup>.

فانصرف عثمان بن حنيف حتى دخل (١٤) دار الإمارة، فقُتِلَ الحرَسُ وكان حرسُهُ الشيعةَ والزُّطَّ، فقتلوا أربعين رجلاً منهم، وقال ابن حنيف: افتحوا الباب، فشدَّ عليهم وشدّوا عليه، وشدّ عليه (٥) مروان بن الحكم وهو يقول:

[من الرجز]

إنَّ لِقُتَّ الإمامِ قات لُ والأمرُ فيه عَجُ نُ وكاهِ لُ والأمرُ فيه عَجُ نُ وكاهِ لُ والكَفُ لا تحملُها الأنامِ لُ

يا بن حُنيفِ زاح (١) عنك الباطلُ في الناس (١) منهم ناصرٌ وخاذلُ والإبْــلُ منهارُبَعٌ وبازِلُ (١)

<sup>(</sup>١) في «ي»: «رسول الله صلّى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «فلمّا».

<sup>(</sup>٣) في هامش «ل»: فلها رأى <sup>15</sup> مروان بن الحكم أنّ جند ابن حنيف قد تفرقوا عنه جمع قوماً من بني أمية وقوماً من جند طلحة والزُّبير، فأغاروا على عثمان بن حنيف ليلاً وهو في بيت المال في نفر دوين <sup>16</sup> العشرين، وكانت ليلة مطيرة، فلها رآهم عشهان قام في وجوههم مع أصحابه وقاتلوهم، فاستقبله مروان بسيفه وقال الرجز.. إلخ. تحفة. [«ك»: ٧/ب].

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «أتى» بدل «دخل».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «عليهم».

<sup>(</sup>٦) فوقها في «ل»: «أَلْقِ – نسخة». وهي موجودة في متن «ك»: ٧/ ب. وفي «ي»: «راحَ».

<sup>(</sup>٧) هكذا ضبطت في «ل». ويصح أيضاً ضبطها «لقتال».

<sup>(</sup>٨) لعل الصواب: «فالناس» بدل «في الناس».

<sup>(</sup>٩) الرُّبَعُ: الفصيل يُنتَجُ في الربيع وهو أوّل النِّتاج. والبازل: البعير الذي انشقّ نابه.

لأبي مخنف ......٧٥

يقال(١): فشدّ عليه عثمان بن حنيف وهو يقول:

#### [من الرجز]

مروانُ يا بنَ آكلِ الهَبيدِ(") لولا التَّجافي كان كالوليدِ إنِّي لَقاضٍ غَضَبِي أو مُودِي لا يكذبونَ الله في العُهُدودِ

مروانُ يا بنَ الحكم الطريدِ عشرينَ عاماً في الفيافي البِيدِ وطالَها أبرقت في الوعيدِ هذا عليُّ الخيرُ في الأسُودِ

قال: فاختلف بينهما ضربات (٣) وأسروا عثمان بن حنيف وقتل أصحابه، وكان ابنُ حنيفٍ عظيمَ اللّحية، فعمدوا إليه فنتفوا لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه (٤)، وخيّروه بين المقام واللحوق بعليّ الثيلا.

ودخل طلحة والزُّبيرُ وعائشة الدارَ من ليلتهم، فجلسوا في الدارحتَّى أصبحوا(٥)، وقام المؤذّنون للصلاة.

حديث مروان لمعاوية بعد الهزيمة (٢) [واختلاف الناكثين في إمامة الصلاة]

فقال مروان بن الحكم وهو يحدّث معاوية بن أبي سفيان بالشام بعد الهزيمة:

<sup>(</sup>١) في «ي»: «فقال».

<sup>(</sup>٢) الهبيد: الحنظل.

<sup>(</sup>٣) في هامش «ل»: ثمّ اشتد القتال بينهم حتى قتلوا أصحاب عثمان. تحفة. [ «ك»: ٧/ ب].

<sup>(</sup>٤) فوقها في «ل» زيادة: «وشاربيه»، وهذه الزيادة موجودة في متن «ك»: ٧/ ب.

<sup>(</sup>٥) في «ي» زيادة: «من ليلتهم».

<sup>(</sup>٦) العنوان إلى هنا عن هامش «ل».

٨٥ ...... أخبار الجمل
 إنّ الرجلين لم يغضبا لعثمان وإنّما أرادا الملك.

فلم أذن المؤذّنون قال: أتيت محمد بن طلحة فقلت له: لابدّ من مصلِّ يصليّ بالناس، فمن هو؟ قال: اثتِ (١) أبا محمّد، يعني أباه. ثمّ أتيتُ عبد الله بن الزُّبير، فقلت له قولي لمحمد، فقال: اثتِ (٢) أبا عبد الله، يعني أباه. وإنّما أردتُ أن أضع بينهما ضغناً (٣)، فلما رأت ذلك عائشة أمرت مولى لها فصلّى بالناس.

واجتمع طلحةُ والزُّبيرُ عند عائشة، فقال طلحة والزُّبير: إنّه لابدّ من مصلّ يصليّ بالناس<sup>(۱)</sup>، والولايةُ لمن صلّى، فها تَرَيْنَ؟ قالت: أرى إن أَظْهَرْنا هذا الأمرَ قبلَ المشورة كُنّا قد دخلنا فيها عِبْنا فيه عليّاً، وإن جعلناها شورى لم نأمن الناس، وإنّها الشورى بعد الفراغ، ولكن ليصلّ بالناس هذان الغلامان: عبد الله يوماً، ومحمد يوماً، فاصطلحوا على ذلك. ولكنّ عبد الله بن الزُّبير لم يزل يؤمّ بها من اليوم الذي خرجوا فيه (٥) من مكّة إلى اليوم الذي شاركه محمّد.

فقال رجل من الأزد(١٠): ما رأيت كاليوم قطّ!! شيخانِ يصلّي بهما غلامان؟! وعَظُمَ مُحَمَّدٌ وعبدُ الله في أنفسهما حتَّى لم يتكلّما، وفارقهما الأزديُّ ولحق بعلي التَّلِا، وقال في ذلك:

<sup>(</sup>١) في «ل»: «أنت يا» بدل «ائتِ». وفي أنساب الأشراف ٢٢٥:٢ «ادعُ أبا محمّد».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «أنت يا» بدل «ائتِ». وفي أنساب الأشراف ٢:٥٢٠ «ادعُ أبا عبدالله».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «أصنع بينهما صنعا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «واجتمع طلحة والزُّبير... بالناس»، كلَّه ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٦) سمّاه في الدرّ النظيم: ٣٣٨ العوّام بن مالك الأزدي.

لأبي خنف ...... ٩ ه

## [من المتقارب]

وشح على الملكِ شَيْخاهُما كَفَ الشِّراكِ هُما ما هُما ولا يضبطُ المُلْكَ إِبْناهُما ويعلى بنُ مُنْيَةَ (٢) دَلَّاهمُا وقعلى بنُ مُنْيَةَ أَرّ) دَلَّاهمُا وقد أَحْسَنَ السَّوْءَ عَيْشاهما وهذا بذي الجِنْعِ مَوْلاهُما وقد نَبَحاهُ فأشْجاهُما

سادَ(۱) الغُلامانِ إذ صَلَّيا فقال ابنُ طلحة لابنِ الزُّبير فكُلُّ مربِّصُها لابنِ الزُّبيدِ فكُلُّ مربِّصُها لابنِلهِ فهذا الإمامُ وهذا الإمامُ يريدانِ والله عيشَ المُلُوك فيها في وطلحة وابنِ الزُّبيرِ وهذا عيلٌ له سَوْرةٌ وهذا عليٌّ له سَوْرةٌ

قال: ويعلى بن مُنْيَة (1) هو الذي قوّى أمر هما، وأمر هما أن يصلّي ابناهما بالناس (٥).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في أوّل البيت خرمٌ.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «منبه».

<sup>(</sup>٣) انظر الشعر منسوباً للعوّام بن مالك الأزدي، في الدر النظيم :٣٣٨. ومنسوباً لـ «شاعرهم» في الأغاني ١٤:١٢، ٥٠، والوافي بالوفيات ١٤:٢٩ ترجمة «يعلى بن أمية».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «مُنبّه»، وهي دون نقط في «ي»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ل».

٠٠. أخبار الجمل

# [نهيُ أمِّ سلمة يعلى بن منية عن مسيره]

وكانت (١) أُمُّ سلمة بنت أبي أمية بعثت (٢) إلى يعلى بن مُنيَة (٢) تنهاه (١) عن مسيره وتقبّح (٥) أمر عائشة.

## [لحاق عثمان بن حنيف بأمير المؤمنين الملا]

قال: وخلع القومُ عليّاً، ولحق عثمانُ بن حنيف بعليّ النِّلا ، فلمّا أصبحوا أرسل طلحةُ والزُّبيرُ إلى أُناسٍ من أهل البصرة فدخلوا معهما بيت المال، فقالا حين نظرا إلى المال (٢٠): هذا ما وعد الله ورسوله؛ يقول الله: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثيرةً تَأْخُذُونَها ﴾ (٧).

قال: وقدم عثمان على علي المُتِلِلِوقد صُنِعَ به ما صُنِعَ (^)، فقال عليٌ المَتِلِاِ حين نظر إلى عثمان: «سبحان الله! بعثت هذا شيخاً فأتانا أمرد»! فقال عثمان: يا أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) في «ي»: «وكاتب». وهي مصحفة عمّا في «ل».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «منبه»، والباء دون نقط في «ي»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «ينهاه».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «ويفتح»، حيث نُقط حرف المضارعة بنقطتين من فوق ونقطتين من تحت. والارتباك واضح في «ي» في هذا المقطع.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «إلى بيت المال».

<sup>(</sup>٧) الفتح (٤٨): ٢٠.

<sup>(</sup>٨) في هامش «ل»: وذلك بعد خروج على الله الله على المدينة بمن معه من المهاجرين والأنصار إلى ذي قار؛ قال: واتصل هذا الخبر بسهل بن حنيف وهو عامل علي على المدينة، فكتب إلى طلحة والزُّبير: إِنْ قتلتم أخي قتلتُ جميع عشير تكم بالمدينة، فأطلقوا عثمان فلحق بعلي المثلاً. تحفة حجوري. [«ك»: ٨/أ].

لأبي مخنف .........

أنا الذي أقول:

[من الوافر]

أُوَّمِّلُ أَنْ أَحُلَّ بِهَا الجِنانَا أَرانِي اللهُ خِزْيَهُ مُ<sup>(۱)</sup> عِيانَا لَحَاقَكَ أَوْ يَسُومُونِي الهوانا أَعَنْضَ على إِقامتي البَنانا ولا يَبْغِني بنا حَيّاً سِوانا فإِنْ تَكُ لحيتي نُتِفَتْ فإِن وأشْفاري هُناكَ وحاجِباي رَمَوْني بالعُيُوبِ وخَيَّروني فقلتُ لهم: مَتَى ما أَثْوِ فيكُمْ وإِنَّا لا نُريدُ سِوَى عالٍ

قال: وإنّ عليّاً طلِيّاً الستعمل عثمانَ بن حنيف على المدينة وعزل عنها(٢) قُثَمَ ابن العباس.

## [مقتل حكيم بن جبل]

وذكروا: أنّ حكيم بن جَبَل (٣) لمّا أصبح من ليلته التي بيّتوا فيها عثمان بن حنيف عدا على القوم - وهو يرى أنّ عثمان قد قُتِلَ - فقال: والله لئن لم أنصره حياً لأنصرنه ميّتاً. فجاء في سبعين (١) من عبد القيس كانوا يُسمّون [العُبّاد] (٥) من

<sup>(</sup>١) في «ل»: «حربهم».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «منها».

<sup>(</sup>٣) هو حُكَيم - بضم الحاء وفتح الكاف، ويقال: حَكِيم، وهو الأكثر - بن جَبَل - ويقال: بن جَبَلَ - العبدي. انظر إكهال الكهال ٤٨٦:٢، وتاريخ خليفة وهامشه: ١٢٤، والاستيعاب ١٣٦٠ / الترجمة ٥٤٠ / الترجمة ٢١٠٩ / الترجمة ٢١٠٩.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «تسعين»، ثمَّ كتب فوقها: «سبعين فارساً». وهذا المكتوب فوقها موجود في متن «ك»: ٨/ أ.

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي» بياض بمقدار كلمة، والمثبت عن المحرر الوجيز ٢١٨:٤، وتفسير البحر

٣٢ ..... أخبار الجمل

عبادتهم كأنَّ جباهَهُم رُكَبُ الغنم، فشدّ عليهم حكيم وهو يقول:

[من مجزوء الرجز]

أَضْرِبَهُ مُ بِالْيَابِ سِنِ '' فَرْبَ غُ لَامٍ عَابِ سِنِ أَضْرِبَهُ مُ لِللَّهِ عَابِ سِنِ أَخْدَ اللَّهِ مِ اللَّهُ المَحابِ في الدَّرج اللَّهِ الفَّوَ المَحابِ (۲) فَخَافَةَ المَحابِ (۲)

قال: فضرب رجل فقطع رجلَهُ من الفخذ، فأخذها فرمي بها ضاربه فقتله، وهو يرتجز ويقول:

[من مجزوء الرجز]

يارِجُ لُ لَ نَتْ اَعِي إِنْ قَطَعُ وَا كُ رَاعِي إِنْ قَطَعُ وَا كُ رَاعِي إِنْ قَطَعُ وَا كُ رَاعِي (٥) إِنْ تَتْ بَعي ذراعِ يِي (١) رَعِي (٥)

المحيط ٢: ٢٩٤٤.

- (١) اليابس: اسم سيف حكيم بن جبلة أو جبل- العبدي. انظر تاج العروس ١:٩ ٥ مادة «يبس».
- (٢) انظر الرجز لحكيم بن جبلة في تاج العروس ١:٥٥ مادة «يبس»، وأنساب الأشراف ٢٠٥٠) انظر الرجز لحكيم بن جبلة في تاج العروس ١:٥٥، وتاريخ الطبري ٣:٥٨٤، والكامل في التاريخ ٢١٨٠٣.

وانظره منسوباً للمغيرة بن الأخنس في يوم الدار، في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي الله الله والمالية على المالية على المالية والمالية وعلى المالية والمالية وال

- (٣) كتب فوقها في «ي»: «لا- نسخة».
- (٤) كذا في «ل» «ي»، والذي في المصادر: «إنّ معي ذراعي».
- (٥) انظر الرجز في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي التلخ : ٢٩٥، وتاريخ الطبري ٤٨٧:٣،



لأبي مخنف......لأبي خنف

قالوا: فقاتل حتَّى قُتِلَ حكيم بن جَبَلَة (١) وأصحابُ هُ رحمهم الله، وأُخرِجَتْ ربيعةُ من البصرة.

فلما انتهى إلى علي الملي وأصحابِهِ قَتْلُ حكيمٍ وأصحابِهِ، وإخراج ربيعة، خَرَجَ على الناس وهو يقول:

#### [من الرجز]

العصبة السامعة المطيعة قد استبانت منهم الوقيعة نال بها المنزلة الرفيعة (٢)

"يا له فَ نفسي قُتِلَتْ ربيعَةُ بالحق والحقُّ لها شريعَةُ دعا حكيمٌ دعوةً سميعَةُ

وتجارب الأُمم ١: ٠٨٠، والكامل في التاريخ ٢١٨:٣، وتاريخ الإسلام للذهبي ٤٩٥:٣، والبداية والنهاية ٧: ٢٦٠، والاستيعاب ١:٣٦٧/ الترجمة ٥٤٠، وأسد الغابة ٢:٠٠، وسير أعلام النبلاء ٣: ٥٣٢ / الترجمة ١٣٦، وشرح النهج الحديدي ١٨: ٥٦.

وانظره دون عزو في مادة «كرع» من أساس البلاغة: ٨١٨، وتاج العروس ١٩:١٩، وانظره دون عزو في مادة «كرع» من أساس البلاغة: ٨١٨، وتاج العروس ٢٠٠١.

وروي الرجز برواية أخرى في تاريخ الطبري ٣:١٩١، وهي:

أقــول لــمّــا جــد بي زماعي للرُّجْـل يا رجـلي لن تراعي إنّ معي من نجـدة ذراعي

- (۱) كتب في هامش «ل»: «هو وأخوه وابنه وجماعة من ربيعة». وهذا المكتوب موجود في متن «ك»: ٨/ أ. وانظر قتل أخيه الرعل بن جبلة وابنه الأشرف بن حكيم في تاريخ خليفة:١٣٧، وتاريخ الطبري ٤٩١٣، والكامل في التاريخ ٢١٩:٣.
- (٢) انظر الرجز برواية أتمّ في أنوار العقول من أشعار وصي الرسول: ٢٨١ ٢٨٢. وانظره في الديـوان المنسـوب للإمام عـلي الطِّلا: ٧٨ – ٧٩، والأخبار الموفقيات: ١٥٩، وأنسـاب



٦٤ ..... أخبار الجمل

أما والله لأشفين نفسي من قاتليهم إن شاء الله »(١).

وقالت ابنة حكيم ترثي (٢) أباها وهي تقول:

[من الرمل]

قُتِلَ اليومَ حكيمُ بنُ جَبَلْ كُلُّ شيءٍ ما خلا هذا جَلَلْ ضَرْبَةً بالرِّجْلِ حَمَّتْ بالأَجَلْ والزُّبِيرَ اليومَ والدَّهْرُ دُوَلْ غيرَ ما فُشْلِ إذا الموتُ نَزَلْ يا لَعَبْدِ القيسِ أَرْبابِ الأَمَلُ قُطُعَتْ رِجْلُ أَي من فَخْدِذِهِ قُطِعَتْ رِجْلُ أَي من فَخْدِذِهِ فَرَمَى الضَّارِبَ في يافُوخِهِ أَبْلِغا طلحة عنِّي مأْلُكاً ٣) إِنَّ عبدَ القَيْسِ أَمْسَوْا جَهْرَةً

## [محاولتهم تبييت أميرالمؤمنين للطِّلا]

قال: وذكروا أنّ عليّاً لمّا دنا من ذي قار، قال طلحة: إنّ عليّاً متشبّع، وهو لشأننا مُحْتَقِرٌ (١)، فلو أُصيبَ بستمائة راكبٍ يُبيّته (٥)، فأصبتُمُ القومَ (١) كالّين قد قُطعَ

الأشراف ٢: ٣٠٠ و ٢٣٤، ومروج الذهب ٣٦٩:٢، وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي الله الله وعلى الله و ٢٢٦:٣ و ١٩٥، والكامل في التاريخ ٢٢٦:٣.

<sup>(</sup>١) كتب في هامش «ل»: «وذلك بعد خروج عليِّ من المدينة بمن معه من المهاجرين والأنصار إلى ذي قار». وهذا المكتوب موجود في متن «ك»: ٨/ أ.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «تذكر» بدل «ترثي».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «هالكاً»، وهي محرّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «متشجّع لشأننا وهو محتقر».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «بيتته». والظاهر أنّها مصحفة عن «تبيّته».

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي»: «والقوم»، والواو زائدة.

لأبي خنف .................. ٥٦

ﺑﺒﻢ<sup>(١)</sup> وظلع بهم المطيُّ<sup>(٢)</sup>، لكانت<sup>(٣)</sup> هي هي.

فضحك مروان بن الحكم فقال: يا أبا عبد الله لقد استبطأتُ هذا منك، ولو كان عليٌّ مكانك لم يَدَعْها حتى ينتهزها(١٤) منكم.

فقال الزُّبير: إنّكما والله مخطئان الرأيَ (٥)، أَمِنْ عَلِيٍّ تُصابُ الفُرَص؟! ومنكم يصبح الرأي معقوداً تُقال فيه الأقاويل؟!

قال محمد بن طلحة وطلحة: ما الرأيُّ إلَّا رأيُ مروان.

وخرج طلحة ليلاً وغلام من بني تميم بن مرّ إلى جنب منزله يتغنّى وهو يقول:

#### [من البسيط]

كفَّاكَ إِنْ زُرْتَ فِي عِرِّيسِهِ الأَسَدا في تلك منكَ ولا يُشْبِتُ (١) لها أحدا إِنْ كُنْتَ تطلبُ منه عِرَّةً أَبدا أَوْ لم يُجِبْكَ فقد أَبْدَى لكَ الحَسَدا عينَ اليقينِ (٧) يُفارِقْ رُوحُه الجَسَدا والأَوسَ والخزرجَ الحامِينَ قد حَشَدا (٨) يا طلعُ يا بنَ عبيدِ الله ما ظَفِرَتْ لا يَطْمَعِ اليومَ مروانٌ وصاحبُهُ وقُل لمروانَ: رُمْها من أبي حسن فإنْ أجابَ فقد تمَّتْ نصيحتُهُ إنِّ رَأَيتُ عليّاً مَن يُبارِزُهُ قدجاء في الدُّهم يَسْعَى في مُهاجِرَةٍ

<sup>(</sup>۱) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «المضي»، وهي محرّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «فكانت»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «يبتزّها».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «في الرأي» بدل «الرأي».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «يلبث».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «عينا يقين».

<sup>(</sup>٨) حَشَدَ القومَ: جَمَعَهُمْ، وحَشَدَ القومُ: اجتمعوا، يستعمل لازماً ومتعدّياً.

٣٦ ...... أخبار الجمل

فَا لَحَتْ بِأَرْضِكَ لا تَقُوَى لَمَا دَلَفُوا والْبُدْ فَإِنَّ رَفِيقَ الْحَـزْمِ مَنْ لَبَـدا قال طلحة: كذبتَ والله إذن، وهلكتُ إن صدق الغلام.

# [إخبارُ راكب من أهل البصرة عليّاً الله البصرة]

وذكروا: أنّ راكباً أقبل من أهل البصرة إلى عليّ طلطّ ، فقال: ما وراءك؟ فقال (١٠): خير وشرّ، قُتِلَ حكيم بن جبل في قومه، وأُسِرَ عشهانُ بن حنيف، وأُجْلِيَت ربيعة من البصرة، ومع ذلك ما يسرُّكَ: [اعتزل] كعبُ بن سُور (٢٠) في الأزد، والأحنفُ إبن قيس في بني سعد، وقارَبَ ابنُ شيهان (٣) الحُدانيُّ والحُتاتُ (١٠) في قومها فلم يحبّا ولم يكرها، والقومُ اليومَ بنو ضبّة (٥٠)، وقد حمّلني رجل من قومي شعراً، فقال:

(١) في «ي»: «قال».

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «كعب بن الأسود»، وهي محرفة عن المثبت، وقد كان كعب بن سور الأزدي قد اعتزل ويأمر الناس باعتزال الفريقين، وأراد الخروج من البصرة، فبلغ عائشة الخبر فسارت إليه فلم تزل به حتَّى أخرجته، فجاء سهم غَرَب فقتله وخطام الجمل في يده. انظر أنساب الأشراف ٢٣٧:٢، وشرح النهج الحديدي ٢٤٨: و ٢٥٨، وتاريخ خليفة: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «وقارب بن عثمان»، وفي «ي»: «وقارن بن عثمان»، وهما مصحفان عن المثبت. وهو صبرة بن شيمان الحداني الأزدي.

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «الحباب»، وكذلك في رجال الكشي ٢:٤٠٣/ ح ١٤٥، وهي مصحفة عن المثبت، وهو الحُتات بن يزيد بن علقمة المجاشعي التميمي الدارمي، كان مع عائشة يوم الحمل، ووفد على معاوية ومات عنده. انظر الاستيعاب ٢:٢١٤/ الترجمة ٥٨٧، وتاريخ دمشق ٢:١٠٠ - ٢٧٠/ الترجمة ٩١٠، والوافي بالوفيات ٩:١٠.

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «فرصة» بدل «بنو ضبة»، وهي محرفة عنها.

لأبي مخنف ..........

#### «هات فأسمعنيه»(۱)، فقال:

## [من البسيط]

والقولُ تحملُهُ العَيْرانَةُ الأُجُدُنُ والقولُ تحملُهُ العَيْرانَةُ الأُجُدُ والحَيُّ سَعْدُ فيا فيها هَمْ أَحَدُ والناسُ سعدٌ وفيها العِزُّ والنَّجَدُنُ والنَّجَدُنُ والنَّجَدُنُ والنَّجَدُنُ والنَّجَدُنُ والنَّجَدُنُ والأَحْدَ فُ اليومَ ما في قوله أَوَدُ إِنْ قُمْتَ قاموا وإِنْ تَقْعُدُ لهم قَعدُوا ولا يُسراعُ لها في دارِهِ الأَسَدُ بالقَتْلِ في معشر من قومِهِ سَعِدُوا بالقَتْلِ في معشر من قومِهِ سَعِدُوا لا والِدُ مُغْنيُ (٨) عَنْهُ ولا وَلَدُ أَجُلُوا ربيعة لا يَفْسُدُ بها البلَدُ أَجُلُوا ربيعة لا يَفْسُدُ بها البلَدُ

أَبلغُ لديكَ (٢) عليّاً قولَ مُنتَصِحِ أَجهم (٤) أَبا حَسَنِ والأَزدُ خاذِلةٌ والأَزدُ خاذِلةٌ والأَزدُ هامةُ هذا الحيِّ من يَمَنِ اللَّأِذُدُ هامةٌ هذا الحيِّ من يَمَنِ أَمَّا ابنُ سُور (٢) فأَشْجاهُمْ تَجَهُّمُهُ فالأَزْدُ طُرّاً وسعدٌ في مَساكِنها والقومُ سارُوا براياتِ مُضَلّلةٍ أَمَّا حكيم فإنَّ الله أَسْعَدهُ أَمَّا حكيم فإنَّ الله أَسْعَدهُ والشيخُ عُثْهانُ (٧) عانٍ في أَكُفِّهِمُ والشيخُ عُثْهانُ (٧) عانٍ في أَكُفِّهمُ ضَجَّتْ ربيعة ليَّا قال قائلُهُمْ:

(١) في «ل»: «وأسمعنيه».

<sup>(</sup>۲) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٣) العَيرانة من الإبل: السريعة في نشاط. والأُجُدُّ: الناقة القوية الموثقة الخَلْق.

<sup>(</sup>٤) كذا في «ل» «ي»، والظاهر أنّ صواب الرواية: «أَجْمِمْ أبا حَسَنِ فالأزد خاذلة». وأُجْمِمْ باعنى اسْتَرَحْ.

<sup>(</sup>٥) النَّجْد: الغلبة والعز، وتحريك الجيم ضرورة. أو هي «النُّجُد» جمع نجيد بمعنى الشجاع الماضي في الأمور.

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي»: «سود»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٧) يعني عثمان بن حنيف.

<sup>(</sup>٨) إظهار التنوين على الياء ضرورة. انظر خزانة الأدب ٣٤٣:٨/ الشاهد ٦٣١.

فَالرَّأْيُ فَشْلُ (١) وَأَمْرُ الله منتشرٌ وَالحَرِبُ لا سَاعِدٌ فِيهَا وَلا عَضْدُ فَالْيُومُ يُومُكُ لا تَنظُرْ غَداً بِهِمُ فَإِنَّاكَ اليومَ إِنْ أَبْعَدْتَهُم بَعُدُوا قَالَ: فَلَمَا سَمِعِهَا عَلَيٌّ سَار مَسْرِعاً.

[تخذيلُ أبي موسى الناس، ورُسُلُ أمير المؤمنين الملهِ من ذي قار إلى الكوفة]

وذكروا: أنّ عليّاً طَيْلِهِ لمّا دنا من ذي قار - بين البصرة والكوفة - بعث عمّارَ ابن ياسر، ومحمد بن أبي بكر، إلى أبي موسى الأشعري وهو يومئذ أمير على الكوفة - وكان عثمان استعمله عليها - يستعينه ومن معه [و] يستنصرهم.

فقدم عيَّارٌ ومحمَّدٌ إلى الكوفة، فحثًا الناس ودَعَواهم إلى نصرة عليّ، فلمّا أمسى رجال من أهل الكوفة من أهل الدين والحجى دخلوا على أبي موسى فقالوا: ما ترى؟ نخرج مع (٢) هذين الرجلين إلى صاحبهما؟ فقال لهم أبو موسى: أمّا سبيل الآخرة ففي أن تلزموا بيوتكم، وأمّا سبيل الدنيا وسبيل النار فالمضيُّ مع من أتاكم، فاختار وا لأنفسكم، فأطاعوه. وبَطَّأَلًا الناسُ على عليّ المُيُلِا.

وبلغ عمَّار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر إشارة أبي موسى على أولئك الرهط، فأتياه فأغلظا لـه(٤) القول، فقال: والله إنَّ بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكما

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «فسل»، وهي مصحفة عن المثبت. فَشِلَ فَشَلاً: ضَعُفَ وتراخى وجَبُنَ، فهو فَشْلٌ وفَشِلٌ.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «من».

<sup>(</sup>٣) في الإمامة والسياسة ١٥٠١ «فتباطأ». وبَطَّأَ الرَّجُلُ: أبطاً، وبالغ في البُطْء. ويصح أيضاً ضبطها: «وبَطَّأَ الناسَ»، من قولهم: بَطَّأَ فلانٌ فلاناً، إذا ثَبَّطَهُ وحمله على البُطءِ.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ي».

لأبي خنف ....... ٩ ٣

الذي أرسلكما إليّ، فلئن أردنا قتالاً ما لنا أن نقاتل حتى نفرغ من قتلة عثمان.

فلما أصبح أبو موسى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيُّها الناس، أنا(۱) صاحب رسول الله عَلَيُّة، وأصحابُهُ الذين صحبوه في المواطن أعْلَمُ برسول الله عَلَيُّة من لم يصحبه، وإنّ لكم عَلَيَّ (۱) حقّاً أنا مؤدّيه إليكم: إنّ هذه فتنة النائم فيها خير من الجالس، والجالسُ فيها خير من القائم، والقائمُ فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من الراكب، فكونوا جرثومة من جراثيم العرب، اغمدوا سيوفكم، واقطعوا أوتاركم، و [آووا](۱) إليكم المظلوم والمضطهد، حتَّى يلتئمَ هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة.

إنّي سمعت رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عنه الله وما الله رُج؟ قال: «القَتْل القَتْل». قال أصحابه: يا رسول الله أَنقتُلُ (٥) في السنة الواحدة كذا وكذا من المشركين؟ قال: «ليس قتلكم [المشركين] (١٦)، ولكن قتل بعضكم (١٧) بعضاً». قالوا: وفينا كتاب الله يومئذ؟ قال: «وفيكم كتاب الله». قالوا: ومعنا عقولنا؟ قال: «ومعكم عقولكم». قال: «يُتاحُ لذلك الزمان أُناسٌ يحسبون أنّهم على شيء وليسوا على شيء». قيل لأبي موسى: ما النجاة من ذلك الزمان؟

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «أن»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٣) عن تاريخ الطبري ٤٩٧:٣، والكامل في التاريخ ٢٢٧٠٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «أيقتل».

<sup>(</sup>٦) عن الفتن لنعيم بن حماد: ٢٤، ومسند أحمد ١٤:٤. ع.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «بعضهم».

٠٧ ...... أخبار الجمل

قال: النجاةُ لي ولكم فيها عهد الله إلينا الخروجُ منها كما دخلنا فيها.

فلما قضى أبو موسى خطبته قام عمّار بن ياسر الله في فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: يا(۱) أيها الناس، قد سمعنا مقالة صاحبكم وما نهاكم عنه من الشـخوص إلى هذين الجمعين، ولعمري ما صَدَقَ (۱) فيها قال، وما يَرْضَى الله من عباده مثلَ ما قال وما ذَكر (۱) ولقد (۱) أنزلَ إلينا و (۱) علينا القرآن فبيّن فيه طاعته ومعصيته ، وحكم أحكامه فلم يدع ملّة من المللِ إلّا وقد حكم فيها حُكمًا ؛ أمَر بجهادهم حتى تفيء إلى أمر الله، فحكم في المشركين حتّى يدخلوا في المسلمين، فقال في كتابه: ﴿إِذَا لَقيتُمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَى إِذَا أَثْخُنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَشَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها (۱)، فجعل غاية قتلهم وتُسبى ذراريهم وتؤخذ (۱) أموالهم.

وقال في ملّة أهل الكتاب: ﴿قاتِلُوا الّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُعْرَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ﴾(١)، أو يقتلوا أو تُسبى ذراريهم

<sup>(</sup>١) «يا» ليست في «ل».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «ل».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «مثل ما ذكر، قال» بدل «مثل ما قال وما ذكر».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «وقد».

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلينا و»، ليس في «ل».

<sup>(</sup>٦) محمد عَيِيلًا (٤٧): ٤.

<sup>(</sup>۷) في «ي»: «وناخذ».

<sup>(</sup>٨) التوبة (٩): ٢٩.

لأبي مخنف .........

وتؤخذ(١) أموالهم.

وقال في ملّة أهل القبلة: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الْأُخْرِى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّى تَغيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَإَنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الْأُخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّى تَغيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْـمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢)، وقال تبارك و (٣) تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُ حَتَى لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤). الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤).

فلم يرض من (٥) عباده وأهل طاعته أن يجلسوا في بيوتهم ويَخُلُوا الناس يسفك (٢) بعضهم دم بعض، فسيروا معنا إلى هذين الجمعين، فاسمعوا من حجّتهم، ثمّ انظروا مَنْ أولى بالعدل والنصر -كها افترض الله عليكم - فاتَّبِعُوهُ، فإن (٧) أصلح الله بينهم رجعتم مأجورين وقد قضيتم حقَّ الله عليكم، وإنْ (٨) بغى بعضهم (٩) على بعض نظرتم الفئة الباغية فقاتلتموهم كها أمر الله

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «ونأخذ»، والمثبت بمقتضى ما مرَّ، ومقتضى السياق بالمجهول.

<sup>(</sup>۲) الحجرات (۶۹): ۹ –۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) قوله: «تبارك و»، ليس في «ل».

<sup>(</sup>٤) البقرة (٢): ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «في»، وهي محرفة عن المثبت عن الإمامة والسياسة ١٥٨٠.

<sup>(</sup>٦) في «ي» نُقِط حرف المضارعة بنقطتين من فوق ونقطتين من تحت.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «وإن».

<sup>(</sup>A) في «ل» «ي»: «فإن»، والمثبت عن الإمامة والسياسة ١:٨٥.

<sup>(</sup>٩) في «ي»: «بعضكم».

فقال بعض الناس: صدق، وقال بعضهم: كذب؛ قد قال أبو موسى خيراً مما قال.

قال: وانصرف عمَّار حتَّى أتى إلى عليِّ بن أبي طالب ببطن ذي قار.

ثمّ إنّ عبدَ خَير (١) الهمداني أحد خَيْوان (٢) قام إلى أبي موسى الأشعري فقال: يا أبا موسى، هل بايع الناس عليّاً طلط بعد قتل عثمان؟ قال: نعم. قال: فهل كان طلحة والزُّبير فيمن بايعه؟ قال: نعم. قال: فهل جاء عليّ طلط بعدث يُحَلُّ به نقضُ بيعته؟ قال: لا (٣) أدري. قال: فإنّا تاركوك مما لا تدري. قال: فهل تعلم أنّ أحداً خارج من هذه الفتنة التي تَقُصُّها (١)؟ والناسُ أربع فرق: عليٌّ وشيعته، وطلحة والزُّبير وشيعتهما، ومعاوية وشيعته، وفرقة بالحجاز لا (٥) نُقاتِلُ بِها

(۱) في «ل» «ي»: «عبدالله بن جبير»، ولعلّها محرّفة عن عبدالله بن سَخْبَر – أو سَخْبَرة – الأزدي، من أصحاب ابن مسعود، لكنّه ليس من همدان و لا خيوان. والصواب أنّه عبد خير بن يزيد – أو يحمد – الهمداني الخيواني، نسبة إلى خيوان بن نوف بن همدان. انظر تهذيب الكيال ٤٦٩:١٦ / الترجمة ٣٧٣٤.

وقد رويت محاجّة عبد خير الخيواني الهمداني لأبي موسى في تاريخ الطبري ٣:٠٠٥، والحمل للمفيد: ٢٠٤٩، والكامل في التاريخ ٢٢٩٣ – ٢٣٠، والبداية والنهاية ٢٤٤٧، والجمل للمفيد: ٢٤٩، والدر النظيم: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «حفوان»، دون نقط ما سوى النون، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «لا لا»، بتكرارها.

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «نقضها»، دون نقط الحرف الأوّل، وهي مصحفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «ولا»، والواو زائدة.

لأبي مخنف ......لأبي مخنف .....

عَدُوّاً(١)، فما تقول؟ قال: هي فتنة. [قال](٢): قد غلب عليك غشُّك.

وقال ابن شداد البجليّ (٣) في ذلك:

#### [من الوافر]

فأنْتَ اليومَ كالشَّاءِ الرَّبِيضِ فأَنْتَ اليومَ تَهُوِي فِي الحَضِيضِ تَبُسوءُ (١) به إلى قَلْبٍ مَرِيضِ ولا سِتُّ ولا سُودٍ وبِيضِ سقطتَ فَأَنْتَ تَرْجُفُ كالجَرِيضِ (١)(١) أبا موسى جُزِيتَ جـزاءَ مثلٍ فلا حقّاً تَبِعْت ولا ضَلالاً أبا مُوسَى نظرتَ بِرَأْيِ سُـوءِ فَتِها فَتِهتَ فلستَ تَفْرُقُ بينَ خُسْ وتذكُرُ فتنة شَمِلَتْ وفيها

- (١) في «ل»: «عدداً». والذي في تاريخ الطبري والكامل في التاريخ والجمل للمفيد: «لا يُقاتَل ما عدوٌّ».
  - (٢) عن المصادر الأربعة الأُولى الآنفة في محاجّة عبد خير الخيواني.
- (٣) هو أبو عاصم رفاعة بن شداد بن عبدالله بن قيس الفِتْياني البجلي، كان من التابعين ومن القراء، وهو شاعر مجُيد، ومن أصحاب أمير المؤمنين والحسن المِيَكِيُّ، وله مواقف وبطولات في الجمل وصفين، وكان يوم الطف محبوساً فلم يستطع اللحاق بالحسين المُيُلِّة، وخرج مع التوّابين في عين الوردة وكان من الناجين منها، ثمّ كان مع المختار الثقفي واستشهد يوم جبّانة السبيع سنة ٦٦ هـ. انظر أعيان الشيعة ٧: ٣٠ ٣١ / الترجمة ٨٦، وتنقيح المقال ١٤٣٤، والجمل: ١٧١، والفتوح ١: ٣٦٤ ٤٦٤، وتهذيب التهذيب ٢٤٣٢ / الترجمة ٨٥٠.
  - (٤) في «ي»: «تنوء». ·
- (٥) في «ل» «ي»: «كالحريض»، وهي مصحفة عن المثبت عن كتاب الجمل: ١٣٥ الطبعة الثانية بمكتبة الداوري في قم.
- (٦) انظر الأبيات لرفاعة بن شـداد البجلي في الدر النظيم:٣٤٣، ولرَجُل من بجيلة في كتاب

٤٧ ..... أخبار الجمل

# [رُسُل أمير المؤمنين المُعِلِا من القادسية إلى الكوفة وإجابة أهل الكوفة] قال: وذكروا أنّ عليّاً المُعِلِا لمّا قدم القادسية بعث إلى الكوفة الحسنَ ابن على المُعِلِا، وعمّارَ بن ياسر(۱)، وعبدَ الله بن عباس، وقيسَ بن سعد بن عبادة،

الجمل:۲٤٩ - ۲۵۰.

#### (١) في هامش «ل»: في التحفة للحجوري:

وأبا الهيثم بن التيهان يستنفرون له أهل الكوفة، وكتب معهم: «أما بعد، فإنّي قد خرجت محرجي هذا إما ظالماً وإما مظلوماً، وإما باغياً وإما مبغياً عليّ، وأنا أذكّر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر إليّ؛ (ف)إن كنت محسناً أعانني، وإن كنت مسيئاً استعتبني».

وكتب إلى أبي موسى الأشعري وقد بلغه تثبيطه الناس عن الخروج لأصحاب الجمل: «من عبد الله أمير المؤمنين (عليًّ) إلى عبد الله بن قيس. أما بعد، فقد بلغني قولٌ هو لك (أ) و عليك، فإذا قدم إليك رسولي فارفع ذيلك، وشمّر مئزرك، واخرج من جحرك، واندب من معك، فإن حقّق 17 فانفذ، وإن فشلت فابعد، وايْمُ الله لتؤتين حيث كنت، ولا تُترك حتى يُخلَط زبدك بخاثرك، وذائبك بجامدك، وحتى تُعْجَلَ عن قِعْدَتِك، تحذر من أمامك كما تحذر من خلفك، وما هي بالهوينا التي ترجو، ولكنها الداهية الكبرى، يركب جملها، ويندل صعبها، ويسهل جبلها، فاعقل عقلك، واملك أمرك، وخذ نصيبك وحظك، فإن كرهت فتنح إلى غير رحب ولا نجاة، فَبالحرى لتُكفين وأنت نائم حتى لا يقال: أين فلان؟ والله إنّه لحق مع محق، وما نبالي ما صنع الملحدون». و(في) كتاب له: «فتنك عن الأمر، فقد ولّيت هاشم بن عتبة».

فاستنفرتهم رسلُهُ، وارتحل بمن معه من طي وبني أسد وأهل الكوفة وأهل المدينة حتى نزل البصرة في خمسة عشر ألفاً برواية جعفر بن محمد.

وخرج طلحة والزُّبير وعائشة في خمسة وثلاثين ألفاً من أهل البصرة بروايته أيضاً.

فلمَّا نزل أمير المؤمنين الميلِّ صلَّى عمَّار بن ياسر بها، ثمّ رجع إلى علي الميُّلِ وقال: أخاف أن يكون



لأبي مخنف ِ .......ه٧

رسلاً(١) مستنفرين، وكتب معهم إلى أهل الكوفة:

أَمَّا بعدُ، فإِنِّ أُخبركم عن عثمانَ خَبَراً يكونُ كَعِيانِهِ، إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ فَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ المهاجرينَ يَرَى كِبْرَ (١) أَشْياخِهِ (١)، وكانَ هذانِ - طلحةُ والزُّبيرُ - أَشْياخِهِ (١)، وكانَ هذانِ - طلحةُ والزُّبيرُ - أَهُونُ سيرِهِما الوَجِيفَ، وكانَتْ فيهِ مِنْ عائشةَ فَلْتَةٌ، فَانْتَبَذَ لهُ قومٌ فَقَتَلُوهُ.

فبا يَعَنِي النَّاسُ غيرَ مُسْتَكْرَهِينَ، فَهُ الْنَا اللهُ عَلَى ما بُويِعَ عَلَيهِ مَنْ با يَعَنِي على ما بُويِعَ عَلَيهِ مَنْ كَانَ (٥) قَبْلِي. ثُمَّ إِنَّها اسْتَأْذَناني لِلعُمْرَةِ وِلا (١) يُرِيدانها، فنَقَضَا العَهْدَ، وآذَنا بالحربِ، وأَخْرَجا عائشة مِنْ بَيتِها وحَدَعاها، وَسارا بِها إِلَى البَصْرَةِ الآنَ، وسِرْتُ إلى البَصْرةِ الآنَ، وسِرْتُ إلى البَصْرةِ الآنَ، وسِرْتُ إلى البَصْرةِ الآنَ، وسَرْتُ إلى البَصْرةِ الآنَ عَبْيبُونَ بَلِ اللهَ ورسولَهُ، ولم أُقاتِلْهُمْ وفي

أهل البصرة كأهل مكة حيث منع الله نَبِيَّهُ بقوله: ﴿ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءً مُؤْمِناتُ لَمُ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتَصيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَمْرِ عِلْمٍ ﴾ [الفتح (٤٨): ٢٥]، قال: «كلا، إنّا نقول فيهم ما قال النبي يَنَيَلُهُ يوم فتح مكّة: من ألقى سلاحه فهو آمن، (و) من دخل داره فهو آمن، فلا يبقى مؤمن إلّا فعل ذلك». تمت تحفة. [«ك»: ٨/ أ- ٨/ ب].

- (١) في «ي»: «رسولا».
  - (٢) في «ي»: «كثر».
- (٣) في نهج البلاغة ٢:٣ / الكتاب ١، وكتاب الجمل:٢٤٤، «أُكثر استعتابه وأقلّ عتابه»، وفي الإمامة والسياسة ١٠١٨ «أُقلّ عيبه وأكثر استعتابه»، وفي أمالي الطوسي:٨١٨ / ح ١٥١٨ «أكثر استعتابه وأقل عيبه».
  - (٤) في «ل»: «هما». والأصوب: «وهما» كما في الإمامة والسياسة ٨٦:١.
    - (٥) قوله: «من كان»، ساقط من «ي».
      - (٦) في «ي»: «وما».
- (٧) في «ي»: «تحببوا لكم» -دون نقط ما سوى الباء الأخيرة بدل «تجيبوا»، ولعل الصحيح: «تَخَيُّراً لكم»، ففي أمالي الطوسي: ٧١٨ / ح ١٥١٨ «وقد سرت إليكم اختياراً لكم».

٧٦ ..... أخبار الجمل نفسي حاجةٌ مِنْهُمْ.

وقَد بَعَثْتُ إِلَيكُم الحسنَ بنَ عليِّ، وعبدَ الله بنَ عبَّاسٍ، وعبَّارَ بنَ ياسرٍ، وقيسَ ابنَ سعدِ بنِ عُبادةَ مُخْتَبِرِينَ مُسْتَنْفِرِينَ، فكُونُوا عندَ ظَنِّي فِيكُمْ، والسَّلامُ.

قال: فقدم الحسن بن على التيلا وأصحابه الكوفة، فدخلوا على أبي موسى الأشعري وناشدوه نصرة على التيلا، فبايعهم.

وقال ابن عباس لأبي موسى: اصعد المنبر، فصعد، وقام ابن عباس أسفل، فناشد الناس ودعاهم إلى نصرة على المثلاً، وذكر قرابَتَهُ من رسول الله عَلَيْلُهُ، وسوابقَهُ، وبيعة طلحة والزُّبير، وحضَّ الناس على الجهاد، وقرأ عليهم كتاب على الميلاً.

فقال شريح (۱) له: لقد كنا أردنا أن نركب إلى المدينة حتى نعلمَ عِلْمَ (۲) عثمان، فقد أتانا الله به في بيوتنا، ولو كان قتله لله رضاً كان علي الليلا أوّل راضٍ له، ولو كان قتله لله سخطٌ كان علي الله أوّل ساخط لَهُ (۳)، وفي كَشْفِهِ حَجْرُ البكاء، فيقدم أميرُنا فلا نتخلّف عنه، وإنّه لو لم يستنصرنا لنصرناه سمعاً وطاعةً.

ثمّ قام الحسن بن علي (٤) المنطالة، فقال: أَيُّها النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ أَميرِ

<sup>(</sup>١) هو شريح بن هانئ، كما في أمالي الطوسي: ٧١٩ / ح ١٥١٨، والإمامة والسياسة ١٠٦١.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «قتل».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن علي»، ليس في «ي».

المُؤْمنينَ ومَسِيرُهُ ما يَكْفِيكُمْ جُمْلَةً (١)، وقَدْ أَنَيْناكُمْ مُسْتَنْفِرِينَ لأَنَّكُمْ جُنَّةُ (١) ولَا أَنصارِ، ورُؤُوسُ العربِ، وقَدْ كانَ مِنْ نَقْضِ طلحةَ والزُّبيرِ لبَيْعَتِهِما وخُرُوجِهما الأَنصارِ، ورُؤُوسُ العربِ، وقَدْ كانَ مِنْ نَقْضِ طلحةَ والزُّبيرِ لبَيْعَتِهما وخُرُوجِهما بعائشةَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ؛ مِنْ وَهْنِ النِّساءِ وضَعْفِ رَأْيهِنَّ، ثُمَّ جَعَلَ اللهُ الرِّجالَ قَوَّامِينَ على النِّساءِ، وَايْمُ الله لَو لَمْ يَنْصُرْهُ مِنكُم رَجُلٌ لرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَفَاهُ بمَنْ أَقْبَلَ معهُ (٢) مِنَ المُهاجرينَ والأَنصارِ، ومَنْ بَعَثَ اللهُ لهُ، ومَنْ يُحِبُّ اكْتِنافَهُ، فَانْصُرُ واللهَ يَنْصُرُ كُمْ.

ثمّ قام عمّار بن ياسر، فقال: يا أهل الكوفة، إن كانت غابت عنكم أمورنا فقد انتهت إليكم أنباؤنا، وإنّ قَتَلَة عثمان لا يعتذرون من قتله إلى الناس، وقد جعلوا كتاب الله بينهم وبين من حاجّهم فيه؛ أَحْيَى مَن أَحْيَى وقَتَلَ مَن قَتَلَ. وإنّ طلحة والزُّبير أوّلُ من طعن وآخرُ من أمر، وكانا أوّلَ من ألّب (١٠)، فلمّا أخطأهما ما أمّلا نكصا على أعقابها ونكثا بيعتها على غير حدث. وهذا ابن رسول الله يستنفركم، وقد أظلَّكُمْ على اللهاجرين والأنصار، فانصروا الله ينصركم.

ثمّ قام قيس بن سعدٍ، فقال: أيُّها الناس، إنَّ هذا الأمر لو استقبلنا به (٥) الشورى كان عليُّ أحقَّ به، وكان قتال من أبي (٦) حلالاً، فالحجَّةُ على طلحة

<sup>(</sup>١) في «ي»: «جملته».

<sup>(</sup>٢) دون نقط في «ل» «ي»، والمثبت أقـرب للمراد. وفي أمالي الطـوسي: ٧١٩/ ح ١٥١٨، والإمامة والسياسة ٢:٨٦، والجمل: ٢٤٥ «جبهة».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٤) في أمالي الطوسي: ٧١٩/ ح ١٥١٨، والإمامة والسياسة ٨٦:١ «أوّل من بايع».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «فيه».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «وقد قال من أنا»، وفي «ي»: «وقد قال من أتا» بدل «وكان قتال مَنْ أبي»، وهما

٧٨ ..... أخبار الجمل

والزُّبير، فقد بايعاه (١) رغبةً وخالفاه حسداً. وقد جاءكم المهاجرون والأنصار، فانصروا الله ينصركم.

فقال النجاشي بن الحارث (٢) في ذلك:

[من الطويل]

عاليٌّ وأَبْناءُ النَّبايِّ مُحَمَّدِ فَيَهْنِكَ مَنَّا مِنْ هوى أَو تَودُّدِ ولا لأَخيهِ طلحة اليومَ من يَدِ<sup>(7)</sup> فَها هُوْ<sup>(6)</sup> بحمدِ الله هادٍ ومُهْتَدِ غضائلُ فوقَ النَّاسِ في كُلِّ مَشْهدِ

رَضِينا بقَسْمِ الله إِذْ كَان قِسْمَنا فَقُلنا له: أَهْ لا وسه لا ومرحباً وما للزُّب يرناق ضِ العَهْدِ حُرمةٌ أَيا بْنَ النَّبيِّ المصطفى وصَفِيِّ هِ (١٠) أَيا بْنَ النَّبيِّ المصطفى وابنَ (١٠) مَنْ لَهُ اللهِ أَيَا بْنَ النبيِّ المصطفى وابنَ (١٠) مَنْ لَهُ اللهِ المناسِقِي وابنَ (١٠) مَنْ لَهُ اللهِ المناسِقِي وابنَ (١٠) مَنْ لَهُ اللهِ المناسِقِي وابنَ (١٠) مَنْ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

محرفتان عن المثبت عن أمالي الطوسي، والإمامة والسياسة، والجمل.

(١) في «ل»: «بايعا».

(٢) هـ و قيس بن عمرو بن مالك بن حزن بـن الحارث بن خديج، من بني كعب بن الحارث، الحارث، الحارث، المعروف بالنجاشي، وذلك لأنّه كان يشبه لون الحبشة، يكنى أبا الحارث وأبا المحاسن، وهو شاعر مخيضرم، وكان من شيعة أمير المؤمنين عليم وصن أصحاب الإمام الحسن عليم وقد شهد مع علي عليم حروبه، وكان شاعره في صفين، وله مرثية لامية في الإمام الحسن عليم وقد اللهم بعدة تُهم لا يصح شيء منها. توقي سنة ٤٩ أو ٥٠ هـ انظر مقدمة ديوانه بصنعتنا: ٩ - ٢١.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «حد»، وهي محرفة عن «يد» كما في الجمل، أو عن «دَدِ».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «ووصيّه»، ثمَّ أصلحت «ووصفيه»، فأغفلت الواو الأُولى.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «فَهُوَّ» بدل «فَها هُوْ».

<sup>(</sup>٦) كلمة «ابن» ساقطة من «ي».

لأبي مخنف ......

بِصُمِّ العَوالي والصَّفيحِ المُهنَّدِ وإِنْ كَانَ من سوَّدْتَ غيرَ مُسَوَّدِ وإِنْ تُخْطِ ما نَهْوَى فغيرُكَ مُعْتَدِ<sup>(٢)</sup>

نُجِيبُكَ طَوْعاً سابقينَ إِلَى الرِّضا فَسَوِّدْمَنِ اسْتَحْسَنْتَ (١)غيرَ مُدافَع فإِنْ تَأْتِ ما نَهْوَى فذاكَ نُريدُهُ

وقال قيس بن سعد بن عبادة (٢) الأنصاري:

#### [من الطويل]

أَجِابُواولم يَأْوُوا(') إلى خَذْكِ مَنْ خَذَلُ مَنْ خَذَلُ فَلَم يُظْهِرُواسُوءاً ولَمْ يُخْلِفُوا(') الأَمَلْ رَضِينا به من ناقِضِ العهدِ إِذْ بَدَلْ (') وطلحة ذاكم مارما الحَقَ بالحِيلُ يَسُوقُ بها الحادِي المُشِيحُ (') على جَمَلُ عحجَبة بيض التَّرائب في الحَجَلْ (')

جَزَى اللهُ أهلَ الكُوفَةِ اليومَ نَصْرَهُ وكان عليٌّ يَأْمُلُ النُّصْحَ منهُمُ وقالوا: عليٌّ خيرُ حافٍ وناعلٍ وإِنَّ الزُّبيرَ المُصْطَلِي حَرَّ نارِها هُما أَخْرَجا زوجَ النبيِّ سَفاهةً وصانا بأكنافِ البُيُوتِ نِساهُما

<sup>(</sup>١) في «ل»: «استحببت».

<sup>(</sup>٢) انظر الشعر للنجاشي في أمالي الطوسي:٧١٩ - ٧٢٠ / ح ١٥١٨، وانظره منسوباً لقيس ابن سعد في كتاب الجمل:٢٤٦ - ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن عبادة»، ليس في «ي».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «يَأْلُـوا». ويألوا: يُقصر وا ويُبطئـوا. و «إلى» بمعنى «مع». ورواية أمالي الطوسي أوضح، وهي: «أجابوا ولم يأتوا بخذلان من خذل».

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «وما خالفوا» بدل «ولم يخلفوا».

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي»: «أو بدل»، وهي محرّفة عن المثبت. وبَدَلَ الشيءَ: غَيَّرَهُ. وفي أمالي الطوسي: «من بدل».

<sup>(</sup>٧) المُشيح: الجادُ المسرع.

<sup>(</sup>٨) الحَجَل: جمع الحَجَلَة، وهو البيت الذي يزيَّن للعروس، ويقال للنساء: ربّات الحجال.

فها هكذا كانَتْ وصايا نبيِّكُم وماهكذاالإِنصافُ أَعْظِمْ بذاعَمَلْ ألا قَبَّحَ اللهُ الأَمانيَّ والعِلَلْ (١)

فَهَلْ بعدَ هذا من مَقالٍ لِقائلِ ؟! وقال أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري:

## [من الكامل]

نحنُ الَّذين شِعارُنا الأَنصارُ يـومَ القَلِيـب أُولئـكَ الكُفَّـارُ فَفِك داهُ (٢) منَّا السمعُ والأبصارُ بَرحَ الخفاءُ وباحتِ الأَسْرارُ كجهادنا لِوَصِيِّهِ (٣) إعْدارُ صَغَتِ القُلُوبُ وزاغَتِ الأَبصارُ لم يَـرْضَ ذاكَ الأَوْسُ والنَّجَّـارُ للشَّاغِبِينَ على النَّبِيِّ بَـوارُ وجَرَتْ كَمِثْل فَعالها(١) الأَنْصارُ(٥)

قُلْ للزُّبِيرِ وقُلْ لطلحةً: إنَّنا نحنُ الَّذين رأَتْ قريشٌ وَقْعَنا كُنَّا شعارَ نبيِّنا ودِثارَهُ إِنَّ الإِمامَ إِمامُنا ووليُّنا إِنَّ الجهادَ مع النَّبِيِّ فريضةٌ حتَّى إذا الأمُّرُ استقرَّ قَرارُهُ وخَرَجْتُمُ سَفَها بزَوْج نبيِّكُمْ أُحْياءُ ذي يَمَنَ الَّذِينَ هُمُ هُمُ قد بــانَ جهلُكُمُ وبان سَــفاهُكُمْ

قال: وإنَّه أجابهم من أهل الكوفة تسعة آلاف إلَّا مائة رجل، وقدّامهم على الميلا في تسع مائة راكب من المهاجرين والأنصار،

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في أمالي الطوسى: ٧٢٠/ ح ١٥١٨.

<sup>(</sup>٢) فَفِداه: مَحْفَفَة «فَفَداؤُهُ». وضبط «فَفَداه» واضح المعنى.

<sup>(</sup>٣) اللام بمعنى «مع».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «وجدت كمثل نعالها»، وفي «ي»: «وجدت كمثل لعالها»، وهما محرّ فتان عن

<sup>(</sup>٥) انظر الشعر في الفتوح ٤٧٢:١، وشرح النهج الحديدي ١٤٣:١ – ١٤٤.

لأبي مخنف ..........لابي خنف

فخرجوا مع الحسن بن علي الطُّلِهِ حتى قدموا على عليّ الطُّلِهِ فساروا معه إلى البصرة. كتاب عائشة إلى حفصة بنت عمر (١)

وذكروا أنّ عائشة كتبت إلى حفصة زوج النبي عَلَيْلَهُ: أخبرك أنّ عليّاً نزل الدَّقَاقَةَ (٢) من ذي قار، والله داقُهُ فيها، وقد نزل منزل الأشقر - إن تقدّم (٣) نُحر، وإن تأخّر عقر - في شيع له.

فلمّا أتاها الكتاب جمعت من كانت ترى أنّ ذلك(١) يَسُوءُهُ من النساء(٥).

(١) العنوان عن هامش «ل».

(٢) في «ل» «ي»: «الكوفة»، وهو تحريف مُخلّ، والمثبت عن الدر النظيم: ٣٤٤.

والدَّقَاقَةُ ذكرها البكري في معجم ما استعجم ٢:٥٥٥ وقال: موضع بالبصرة، وكتبت عائشة إلى حفصة: «إنّ ابن أبي طالب نزل الدقاقة، وبعث ربيبه ربيب السوء إلى عبد الله ابن قيس يستنفره». كذا قال، والصحيح أنّ الدقاقة موضع من ذي قار. وذُكر في جواهر الطالب ٢:٤٢٤ بلفظ «الدفافة».

- (٣) في «ل» «ي»: «الأشقياء إن قدم»، وهي محرفة عن المثبت عن المصادر. انظر شرح النهج ١٢:١٤، والكافئة:١٦، والصراط المستقيم ١٦٩:٣، والجمل: ٢٧٦، والدر النظيم:٣٤٣.
- (٤) أي مجيء أمير المؤمنين الطِّلِا ونزوله بالدقاقة من ذي قار. ولعلّ "يسوءه" محرّفة عن "يَسُرُّه"، أي أنّ ذلك الكتاب يَسُرُّه.
- (٥) قـال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٣:١٤ فدعت حفصة جواري لها يتغنَّين ويضربن بالدفوف، فأمرتهن أن يقلن في غنائهن: «ما الخبر ما الخبر \* عليّ في السفر \* كالفرس الأشقر \* إن تقدّم عُقِر \* وإن تأخّر نُجِر »، وجعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة ويجتمعن لسماع ذلك الغناء...

وقال المفيد في كتاب الجمل: ٢٧٦ - ٢٧٧ فلمّا وصل الكتاب إلى حفصة استبشرت بذلك، ودعت صبيان بني تيم وعديّ، وأعطت جواريَها دُفُوفاً، وأمرتهنّ أن يضربن بالدفوف،



فبلغ ذلك أمّ كلثوم بنت (۱) علي علي الله وكانت أمم كلثوم تحت عمر بن الخطاب (۱) - ثمّ دخلت في النساء، فلما قُرِئ الكتابُ حسرت أم كلثوم عن وجهها، ثمّ قالت: إن تظاهرتما عليه فقد تظاهرتما على من هو خير منه؛ على رسول الله عَلَيْهُ وَأَنزل الله فيكما: ﴿ وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنّ اللّهَ هُو مَوْلاهُ وَجِبْريلُ وَصالِحُ الله عَلَيْهِ فَإِنّ اللّه منك ومن شرّك. قالت: وكيف المُؤْمِنينَ (۱)، فقالت حفصة: أعوذ بالله منك ومن شرّك. قالت: وكيف يعيذك من شرّي وقد ظلَمْتِني حقّي مرتين: أما الأولى فميراثي من أبي (۱) رسول الله عَيَالَةُ (۱۰)، وأمّا الثانية فميراثي من أبيك.

وأقبل الناس على حفصة يلومونها، وخرجت أمُّ كلثوم، وفشا في المدينة كتاب عائشة في علي طلط بن حنيف الأنصار، فقال في ذلك سهل بن حنيف الأنصاري وهو يقول:

ويَقُلْنَ: «ما الخبر ما الخبر \* عليٌ كالأشقر \* إن تقدّم نحر \* وإن تأخّر عُقِر»، فبلغ أُمَّ سلمة اجتماع النسوة على ما اجتمعن عليه من سبّ أمير المؤمنين، والمسرّة بالكتاب الوارد عليهنّ من عائشة، فبكَتْ وقالت: أعطوني ثيابي حتَّى أخرج إليهنّ وأُوقع بهنَّ، فقالت أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين عليَّلِا: أنا أنوب عنك فإنّني أعرف منك، فلبست ثيابها...

<sup>(</sup>١) في «ي»: «ابنة».

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام وما يترتّب عليه من الإرث المدَّعى في هذه الرواية، مما وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام، وليس يصحّ منه شيءٌ تأريخيّاً.

<sup>(</sup>٣) التحريم (٦٦): ٤.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٥) في الدر النظيم: ٣٤٤ زيادة: «وقد شهدتِ أنتِ وصاحبتك أنَّ رسول الله لا يُورِّث، فمنعتمونا ميراثنا، ودفعتمونا عن حقّنا الذي جعله الله لنا».

لأبي مخنف ......لابي خنف

#### [من المتقارب]

ف النبساء وما للشّغابْ(۱٬۹۱۰ لَكَ الحَيْرُ من هَتْكِ ذاتِ الحجابُ لَكَ الحَيْرُ من هَتْكِ ذاتِ الحجابُ يُعَرِّفُها الحُسُوبَ(۲٬۱۰ نَبْحُ الكلابُ فيا قَبَّحَ اللهُ فُحْشَ الكِتابُ فهلْ من عتابْ؟ فهلْ من عتابْ؟ يهلُ الفيافي ووقر الكتاب (٤)(٥)

عَذَرْنا الرجالَ بحربِ الرجالَ أما حسبُنا ما ابتُلِينا به وإخر[ا]جِها اليومَ من بَيْتِها إلى أن أتانا كتابٌ لها (٣) أَشَتْمَ على تَسُومِينَا؟ فقد جاء يَخْطُرُ في مَأْزِقِ

# [خطبة أمير المؤمنين المله عند دنوه من البصرة]

قال: وذكروا أنّ عليّا الله للادنا من البصرة قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أَيُّها النَّاسُ، ثَلاثُ مَرْجِعُهُ نَ في كِتابِ الله على صاحِبِهِنَّ: البَغْيُ والنَّكْثُ والنَّكْثُ والنَّكْثُ والنَّكْثُ والنَّكْثُ والنَّكُ أَنْفُسِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ \*(١)،

<sup>(</sup>١) في «ل»: «للشِّعاب». ولكلِّ وجهٌ. الشَّغاب: مصدرٌ من شاغَبَ، بمعنى الخصام وتهييج الشرّ والفتنة، والمراد هنا الحرب. والشَّعاب: جمع الشَّعْب، وهو الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطت بضمّ الحاء في «ل». والحُوب: هو الإثم، وبمعناه رواية شرح النهج: «يعرّفها الذنب». والذي أُراه أنّها الحَوْب: مخففة «الحَوْأب»، وهو موضع في طريق البصرة، وماءة من مياههم، وعنده نبحت الكلابُ عائشة حين مسيرها إلى البصرة لحرب أمير المؤمنين للظّيانية انظر رسم «الحَوْأب» في معجم البلدان ٣١٤:٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «يهل» دون نقط، و «النّكاب». كذا ورد العجز.

<sup>(</sup>٥) انظر الأبيات ١ - ٤ في شرح النهج الحديدي ١٤:١٤، والدر النظيم: ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) يونس (۱۰): ۲۳.

وقال: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ (١)، وقال: ﴿وَلاَ يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (٢)، ألا وَإِنِّي مُنِيتُ بأَرْبَعِ لَمْ يُمْنَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ بعدَ رَسُولِ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ أَحَدٌ بعدَ رَسُولِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى النَّاسِ طلحة، وبأَطْوَعِ النَّاسِ في النَّاسِ عائشة، وبأَكْثَرِ النَّاسِ مالاً يَعْلَى بنِ مُنْيَةً (٣)؛ إِنَّهُ يُعِينُ عَلَيْنا بأَصُواعِ اللَّاسِ في النَّاسِ عائشة، وبأَكْثَرِ النَّاسِ مالاً يَعْلَى بنِ مُنْيةً (٣)؛ إِنَّهُ يُعِينُ عَلَيْنا بأَصُواعِ اللَّانِير.

فقام خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقال:

أما والله يا أمير المؤمنين، لقد بغوا عليك، ونكشوا عهدك، ومكروا بك، وما للزبير -يا أمير المؤمنين- مثل شجاعتك، وما لطلحة مثل لسانك، وما لعائشة مثل طاعتك، ولَمَالُ الله أكثرُ من مال ابن مُنْية، ولقد جمعه جهلاً وأنفقه رياءً، وقد قال الله: ﴿فَسَينُفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ الله: ﴿فَسَينُفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ الله عَنْمُرُونَ ﴾(١).

فقام دُريد(٥) بن بياضة الأنصاري وأنشأ يقول في ذلك:

<sup>(</sup>١) الفتح (٤٨): ١٠.

<sup>(</sup>٢) فاطر (٣٥): ٤٣.

<sup>(</sup>٣) ورد ضبط هذا العلم في «ل» هنا بالشكل الصحيح، وكذا في المورد اللاحق، وفي الشعر الآتي.

<sup>(</sup>٤) الأنفال (٨): ٢٦.

<sup>(</sup>٥) لم نقف على دريد بن بياضة الأنصاري، فلعله محرف عن زياد بن لبيد بن بياضة الأنصاري – انظر ترجمته في أسد الغابة ٢٣٩:٢ – أو عن فروة بن عمرو بن وَدْقَة بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري، وهو الأقرب. انظر ترجمته في الإصابة ٢٧٨: - ٢٧٩ / الترجمة ٢٩٩.

#### [من المتقارب]

وطلحة يكفيكة وَحْوَحَةُ (٢) كشيرُ التَّاأُو والنَّحْنَحَة وعائِشُ في القومِ مُستَنْصَحَة إذا ما عَصَيْناكَ مُسْتَرْجَحَة كَما يُصْلِحُ الجُبْنة (٣) الإِنْفَحَةُ (٤) أَمَّان الزُّبَيْرُ فَأَكْفِيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمُ ورَ فَمُرْنا بِأَمْرِكَ إِنَّ الأُمُورَ ولا يُصْلِحُ الأَمْرَ إِلَّا كَذا الشَّهِ بن الزُّبر]

قال: وذكروا أنّ الزُّبير وطلحة لمّ بلغهما مسير علي النَّلِ وخطبته أمرا عبد الله ابن الزُّبير أن يقوم خطيباً للسانه وتَفَحُّمه (٥)، فقام عبد الله فقال: أيها الناس، إنّ هذا الراغبَ الواعبَ (١) قتلَ عثمانَ بالمدينة، ثمّ جاءكم ليستبزَّكم أمركم بالبصرة،

(١) في بداية البيت خرم.

(٢) قال أبو الفرج في الأغاني ٥٠٩:١٢ فأمّا الزُّبير فناشده عليٍّ النَّلِ فرجع فقتله بنو تميم، وأمّا طلحة فناشَده و حُوَحة وكان صديقه وكان من القرّاء، فذهب لينصر ف، فرماه رجل من عسكرهم فقتله. كذا قال، ولا يستقيم هذا الكلام؛ لأنّ الشّعر قيل قبل مقتلهما، ولأنّ قوله «فأكفيكه» يعود للشاعر لا لأمير المؤمنين النَّلِيد.

والصواب أنّه وَحْوَح بن ثابت الأنصاري، أخو خزيمة بن ثابت الأنصاري. انظر ترجمته في الإصابة ٢٠٠١ / الترجمة ٩١٣١. وهذا يؤكّد أنّ الشعر لخزيمة بن ثابت.

- (٣) في «ل» «ي»: «الحبة»، وهي مصحفة عن المثبت عن مصدري التخريج.
- (٤) انظر الشعر منسوباً لخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين في الفتوح ٢:٤٦٧، ولرجل من الأنصار في الأغاني ٢:٨٠١،
  - (٥) فحيح الأفعى: صوتُها من فِيها.
  - (٦) الواعب: الآخذ للشيء بأجمعه، ويريد هنا استئثاره بأُمُور الخلافة.

٨٦ ...... أخبار الجمل

وقد غَصَبَ (۱) أنفسَكُم ، ألا تَنْصُرُ ونَ (۲) بأُلفتكم (۳) ، وتمنعون حريمكم (۱) المباح؟! ألا تتَقون الله بها أعطيتم من أنفسكم؟! [أترضونَ أن يتورَّدَكُمْ أهلُ الكوفة] (۱) في دياركم؟! لا خير في عربيًّ ذي كَرَمٍ لا يذود عن حوضه أن يُهَدَّم ، فاغضَبُوا فقد أُغْضِبْتُم ، وقاتلوا فقد أُبِرْ تُمْ (۱).

ثم (٧) إنّ عليّاً لا يَرى (٨) معه أحداً. وأفرط في القول، ثمّ قال: اغدُوا على عطيّاتكم بالغداة. ثمّ نزل.

وقام خطيب أهل البصرة فأعطوه حاجته.

وقال شيخ من بني ناجية: نحن على ما يُحبُّ أبوك وخالك وإن كانا قد نطقا في أمر عثمان.

فقال الزُّبير لابنه: فضحتنا بأمر (٩) الناس في أمر عطيّاتهم! قال: فأنا كاذبٌ؟! قال: بـل كُفَّ. قال عبـد الله: لتتركنّي أو لألحـق بمعاويـة (١٠٠)! تَحْمِلُوني على ما

<sup>(</sup>١) في «ي»: «عصت».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «تبصرون».

<sup>(</sup>٣) في كتساب الجمل:٣٢٦ «ألا تنصرون خليفتكم»، وفي الفتوح ٢:٩٠١ «فاغضبوا لخليفتكم».

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «حرمتكم»، والمثبت عن كتاب الجمل، والفتوح.

<sup>(</sup>٥) عن الجمل، لضرورة أنَّه سيأتي جوابها في خطبة الإمام الحسن الطِّلار.

<sup>(</sup>٦) الحرف الثاني دون نقط في «ل» «ي»، فيحتمل المثبت، ويُحتمل أن تكون «أُثِرْتُمْ».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ي».

<sup>(</sup>۸) في «ي»: «نرى».

<sup>(</sup>٩) في «ي»: «تأمر».

<sup>(</sup>١٠) الـذي ذكـره الشيخ المفيد في الجمـل:٢٨٧ أنَّ الزُّبير خطب الناس، وقـال لهم: امضوا

لأبي مخنف ......لأبي مخنف

أمرتم ثمّ ترجعون عنه! قال الزُّبير: أظنك والله فاعلاً، فانتهى من القول إلى عليِّ (١) أقبحُهُ (٢).

# [خطبة الإمام الحسن الله في الرد على ابن الزُّبير]

قال: وذكروا أنّه لما بلغ عليّاً طليّا خطبة عبد الله بن الزُّبير، أَمَر الحسن بن عليّ ابن أبي طالب أن يخطب الناس، فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:

قَدْ بَلَغَنا مَقَالَةَ عَبْدِ الله بِنِ الزَّبِيرِ ؛ أَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ عَلِيّاً اللَّهِ قَتَلَ عُثْهَانَ ، فَقَدْ عَلِم المهاجِرُونَ والأَنْصارُ أَنَّ أَبِاهُ لَم يَسزَلْ (") يَتَجَنَّى الذُّنُوبَ عَلَى عُثْهَانَ ويُضَيِّتُ عَلَيْهِ ، وأَنَّ طَلْحَةَ [راكِزٌ] (") رايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مالِهِ وهُوَ حَيٌّ ، وأَنَّ أَبِي ويُضَيِّتُ عَلَيْهِ ، وأَنَّ طَلْحَةَ أَراكِزٌ إِنَّ أَبِي إِلى أَهْلِي فانْصَرَ فْتُ ، فكَيْفَ يَقْتُلُهُ أَمَّرَ فِي إِلى أَهْلِي فانْصَرَ فْتُ ، فكَيْفَ يَقْتُلُهُ وقَدْ نَصَرَ فَيْ إِلى أَهْلِي فانْصَرَ فْتُ ، فكيْف يَقْتُلُهُ وقَدْ نَصَرَ فَيْ إِلى أَهْلِي فانْصَرَ فْتُ ، فكيْف يَقْتُلُهُ وقَدْ نَصَرَ وَيْ إِلى أَهْلِي فانْصَرَ فْتُ ، وأَمَّا زَعْمُهُ أَنَّ وقَدْ نَصَرَهُ؟! وأَمَّا شَنْهُ هُ عَلِيًا اللَّهِ ، فهذا أَمْرٌ يَضِيقُ بِهِ الحَلْقُ. وأَمَّا زَعْمُهُ أَنَّ

فخُ ذوا أعطياتكم، فلم ارجع إلى منزله قال له ابنه عبد الله: أمرت الناس أن يأخذوا أعطياتهم ليتفرّقوا بالمال قبل أن يأتي على بن أبي طالب فتَضْعُف؟! بئس الرأي الذي رأيتً! فقال له الزُّبير: اسكت ويلك! ما كان غير الذي قلت، فقال له طلحة: صدق عبد الله... فغضب الزُّبير... فلامته عائشة على ذلك ووافق رأيها رأي الرجلين، فقال الزُّبير: لتدعوني أو لألحقنَّ بمعاوية...

<sup>(</sup>١) في «ي»: «إلى عليِّ من القول» بدل «من القول إلى عليِّ».

<sup>(</sup>٢) في الفتوح ١: ٧٠ قول أمير المؤمنين المنظل للحسن المنطح: وقد بلغني أنَّه [أي ابن الزُّبير] شتمني، فقم يا بنيّ فاخطب لنا خطبة بليغة موجزة، ولا تشتمنَّ أحداً من الناس.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من «ل».

<sup>(</sup>٤) عن الجمل:٣٢٧. وفي الفتوح ٤٧٠١١ «راكد رأيته»، وهي محرفة عما في الجمل.

٨٨ ...... أخبار الجمل

عَلِيّاً ابْتَزَّ النَّاسَ أُمُورَهُمْ، فإِنَّ أَعْظَمَ [ما] عَلَيْهِ حُجَّةُ أَبِيهِ أَنَّهُ (١) بايَعَهُ [بِيَدِهِ دُونَ](٢) قَلْبِهِ (٣)، فَهَذَا (٤) إِقْرارُهُ بِالبَيْعَةِ وإِذْعانُهُ بِالنَّكْثِ (٩).

وأَمَّا تَعَجُّبُهُ إِذْ يَقُولُ: تَوَرَّدَ<sup>(١)</sup> أَهْلُ الكُوفَةِ أَهْلَ البَصْرَةِ، فَمَا العَجَبُ مِنْ أَهْلِ حَقِّ رَدُّوا أَهْلَ باطِلٍ؟! لَعَمْرِي ما نُقاتِلُ أَنْصارَ عُثْمانَ وَلكِنَّا نُقاتِلُ أَنْصارَ الجَمَلِ، ومِيعادُ ما بَيْنَنا وبَيْنَهُمْ يَوْمَ نُحاكِمُهُمْ إِلى الله، ثمّ نزل.

وقال في ذلك أحيحة(٧) الأنصاري:

#### [من الخفيف]

قُمْتَ فينامقامَهُ مِنْ خَطيبِ ـه بهاعَن فِعالِ أَهْلِ العُيُوبِ ـر فَطاطاعِنانَ شَرِّ غَرِيبِ ـر فَطاطاعِنانَ شَرِّ غَرِيبِ حَسنَ الخيرِيا شَبيهَ أَبِيهِ قُمْتَ بالخُطْبَةِ الَّتي فرَّجَ اللَّهُ لستَ كابنِ الزُّبَيرِ خَلَّجَ في الأَمْ وكشفتَ القِناعَ فاتَّضحَ الأَمْ

<sup>(</sup>١) في «ل»: «إذ»، وفي «ي»: «إذا»، وهما محرفتان عن المثبت عن الفتوح.

<sup>(</sup>٢) عن الفتوح.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «فلته»، وفي «ي»: «فبلكته»، دون نقط الحرفين الأول والثاني، وهما محرفتان عن المثبت عن الفتوح.

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «بعد»، والمثبت عن الفتوح.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «وادعائه بالفكّه»، دون نقط الكلمة الثانية.

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «بذا»، وفي «ي»: «بدا»، والمثبت عن الفتوح والجمل. ولعلّ ما في «ل» «ي» محرف عن: «بَذّ»، لكنّا أثبتنا ما في الفتوح والجمل؛ لِما تقدم من إضافة عبارة «أترضون أن يتورّدكم أهل الكوفة» في خطبة ابن الزُّبير عن كتاب الجمل.

<sup>(</sup>٧) الصواب أنّ الشعر لولده عمرو بن أُحيحة الأنصاري ، كما سيأتي في تخريج الشعر.

بِثْتُ (۱) لها بالمسير سَيْرَ الدَّبيبِ بهِ ابنُ الرَّسُولِ وابنُ النَّجيبِ وابنُ بنتِ النَّبِيِّ عَيْنُ النَّسيبِ(۱) قِ بِتَبْعِ الْمَوَى ورَجْمِ الغُيُسوبِ واقترافِ الذُّنُوبِ بعدَ الذُّنُوبِ كأبِي ذاكَ في عِظامِ الخُطُسوبِ ما قوى الآلُ في قِلالِ الحُبُوبِ (۱) (۱) أوغلَ الركبُ بالقُبَيِّحِ واسْتحُ وأبست وأبسى اللهُ أن يقوم بسما قامَ فا ذاكَ نَجْلُ الوصيِّ غيرَ ارتيابِ جاوزَ ابنُ الزُّبيرِ عن جِهَةِ الحَقْ واستماع من خالِهِ وأبيه ليسَ هذا كذا(٣)، وليسسَ أبوهُ فأبسى اللهُ ذاكَ تُسمَّ أبساهُ

<sup>(</sup>۱) في «ي»: «واستخبثت».

<sup>(</sup>٢) البيت كله ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «كذاك».

<sup>(</sup>٤) لعل «قوى» مصحفة عن «ثوى» ويراد بالآل الماء، أو هي مصحفة عن «جرى»، وتكون الحبوب مصحفة عن الجَبُوب، وهو وجه الأرض، أو الأرض الغليظة. ولعلّ كلمة «قلال» مصحفة عن «خلال».

<sup>(</sup>٥) انظر الشعر لعمرو بن أُحيحة في شرح النهج الحديدي ١٤٦١، ولرجلٍ من الأنصار في الفتوح ٢٠٠١ - ٢٧٨ قائلاً: فلمّا فرغ الحسن الفتوح ٢٠٠١ - ٢٧٨ قائلاً: فلمّا فرغ الحسن الفيلا من كلامه قام رجل يقال له عمر بن محمود وأنشد شعراً يمدح الحسن الفيلا. وقد ذكره المرزباني باسم عمرو بن أُحيحة بن الجلاح الأنصاري الأوسي، وقال: إنّه مخضرم، وأنشد له شعراً في الحسن بن علي المفيلا لمّا خطب عند صلحه مع معاوية. انظر الإصابة ٤٩٢٤ له شعراً في الحسن بن علي المفيلات المناح عند صلحه مع معاوية. انظر الإصابة ٤٩٢٤ - ٤٩٣ / الترجمة ٥٧٧٥.

. ٩ . . . . أخبار الجمل

## [اختلاف بعض رؤوس قبائل البصرة في النكث وعدمه]

قال: وذكروا أنّ كعباً قام في الأزد فقال: يا معاشر (١) أهل اليمن، احذروا هذه العرصة (٢) وكونوا غداً حكاماً بين الناس، ودَعُوهُمْ يقتتلوا فأيُّهم غلب ثَنتُهُ إليكم الحاجةُ. إنّ الفتنة كالنار، مَنْ بَعُدَ عنها سلم، ومن دنا منها احترق.

فقال صبرة بن شيهان (٣) الحُدّاني (١) -وهو يومئذ ثاني اثنين (٥)-: كذبت والله يا كعب، ولكنّا نمنع مصرنا، ونمنع أُمَّنا (٢)، وننصر خليفتنا المظلوم، إنّا ندعو القوم إلى أنفسنا، حتّى إذا أتَوْا (٧) والتقت عليهم وعلى عدوّهم حَلَقتا البطان (٨) جدَّ لناهم بها، بهذا تُعْرَفُ العربُ -أو قال: الأزد- فيها مضى.

ثمّ تكلّم الحارث بن قيس الجهضمي فقال: يا كعب، إنّ القومَ لو أتونا

<sup>(</sup>۱) في «ي»: «معشر».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «الفرصة».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «ضميرة بن سلمان»، وهو مصحف عن المثبت عن الغارات ٣٩٣:٢، وعنه في شرح النهج الحديدي ٤:٤٤.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «الحدايي».

<sup>(</sup>٥) أي ثاني اثنين من زعماء الأزد.

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي»: «إمامنا»، والمثبت عن الغارات وشرح النهج الحديدي. وكانت في أصل الغارات «ونطيع أمَّنا».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «أَبُوْا».

<sup>(</sup>٨) «التقت حلقت البطان»: مشلٌ من أمثال العرب، يُضرب للأمر إذا بلغ الغاية في الشدّة والصعوبة. انظر جهرة الأمثال ١٨٦:١ / المثل ٢١٥، ومجمع الأمثال ١٨٦:٢ / المثل ٣٢٩٢.

غير مُؤازرين (١) لنا كُنَّا عليهم بالخيار علينا، ولكنّا دعوناهم فكان لهم (١) الخيار علينا، وإنّا ينظرُ أهلُ البصرة اليوم إلينا، فإن نصرناهم نصروهم، وإن خذلناهم خذلوهم، وهَبْ أَنَّا أطعناكَ أنقيمُ (١) مع القوم أم نلحق (١) بعثمان؟

قال كعب: أكون كالأحنف بن قيس، وتكون الأزد كبني سعد، أما والله ما أنتم - إِنْ (٥) نَصَرْتم [أ]و اعتزلتم [ك] سعد -بأعظم عندهم خَطاً - إن ظفروا(٢) غداً - منهم.

وقال يعلى بن دهمان(٧) في ذلك:

#### [من البسيط]

يا كَعْبُ لا تَستَمِعْ قولَ ابنِ شَيهانِ (٩) لا باركَ اللهُ فيه قولُ شَيطانِ أهلَ العراقِ لكُمْ شَانٌ من الشَّانِ تَنْعَى القبائلَ من شُكْرٍ (١٠) وهَمْدانِ أَبلغْ لديكَ ابنَ سُورِ (^) قولَ مُنتَصِحٍ والجَهْضَمِيِّ ابنِ قيس إِنَّ قولَهُ ا خَلُّ واقُريشاً وهذا المُلْكَ إِنَّكُمُ إِنْ تَهْلِكُ والا تَقُمْ للأَزْدِ باكِيةٌ

<sup>(</sup>١) في «ل»: «مُؤامرين».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «فلهم» بدل «فكان لهم».

<sup>(</sup>٣) حرف المضارعة دون نقط في «ل» «ي»، ويصح ضبطه بالنون وبالتاء.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «تلحق».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «ظفرا».

<sup>(</sup>٧) لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٨) في «ل» «ي»: «سعد»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٩) في «ل» «ي»: «سلمان»، وهي محرفة عن «شيمان»، كما تقدم.

<sup>(</sup>١٠) أُريد به «شاكر»، وهو حيّ من همدان. انظر الأنساب للسمعاني ٣٨٢:٣.

إِنْ تَمْلِكِ الأَزْدُ يُجُدّعُ ('' أَنْفُ قَحطانِ إِنْ لَمْ تُطِعْ لَ ('' أَنْفُ قَحطانِ إِنْ لَم تُطِعْ لَ ('' فَإِنْ الْحَائِنَ الجاني وللزُّبير بين عَوَّامٍ ومَسرُ والنِ؟! ما بيالُ أَزْدِ عُهانٍ وابنِ عقَّانِ؟! فالأَزْدُ سالِمةٌ من قَتْلِ عُثْمانِ فالأَزْدُ سالِمةٌ من قَتْلِ عُثْمانِ قَدْ بايعاهُ على سِسرٌ وإعْلانِ هذا وتلك ('' أُمُورٌ ذاتُ أَلْوانِ

لاتسمعُواقولَ شَيْخَي فِتْنَةٍ عَرَضَتْ دَعْ عنكَ ضَبَّةَ (٢) تَهْ وِي فِي أُوائِلها مالي وطلحة (٤) والمحفوفِ هَوْ دَجُها قدأُ غُضِبُوا لابنِ عفّانٍ فقلتُ لهم: إِنْ كَانَ قومٌ أَصابُوهُ مُعاقرةً إِنْ كَانَ قومٌ أَصابُوهُ مُعاقرةً إِنْ كَنتُمُ أَهلَ نَصْرٍ فانصُرُ وارَجُلاً وَقد خانا ببَيْعَتِهِ

قال: وذكروا أنه لما اعتزلت الأزد مع كعب بن سور (١٦)، واعتزلت سعد مع الأحنف، قطع [...] (١٠) إلى الحتات (٨) بن يزيد المجاشعي [...] (١٠) بن يثربي (١٠٠)، فتكلّم الزُّبير فقال: يا معشر بني تميم، لا يكسركم ما كان من كعب والأحنف

<sup>(</sup>۱) في «ي»: «تجدع».

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «صبوة»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «يطعك».

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «لطلحة»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «هذان تلك»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي»: «الأسود»، وهي محرفة عن المثبت كما تقدمت الإشارة لذلك.

<sup>(</sup>٧) بياض بمقدار خمس كلمات في «ل» «ي»، لكنّه في «ل» بعد كلمة «قطع»، وفي «ي» قبلها.

<sup>(</sup>٨) في «ل» «ي»: «الحارث»، وهي محرفة عن المثبت كما تقدّمت الإشارة لذلك.

<sup>(</sup>٩) بياض بمقدار ست كلمات.

<sup>(</sup>١٠) في «ل»: «سرى» دون نقط، وفي «ي»: «تبرى» بنقط التاء فقط، وقد كتب في بعض المراجع «يثري»، والصحيح أنه «عمرو بن يثربي الضبي». انظر الإصابة ١٢١٥ / الرقم ٢٥٣٦.

لأبي مخنف.....لأبي خنف

وقومهما، فإنّ تميماً عوضٌ من الأزد، وابن شيهان (۱) من (۲) كعب، والحُتات (۲) من الأحنف، وخَرَشـة (٤) وحارثة (٥) وابن يشربي (١) من ربيعة ومن ناحية بني سعد (٧)، فأبشروا.

وتكلم الحُتَات (^) بن يزيد المجاشعي، فقال: [يا] هـؤلاء، إنّما جمع الناسَ أمُّ المؤمنين، فاغْدُوا بها على كعب فإن يطعها واتاكم (٩) الأحنف، وعُدُّوا مَنْ خذلَكُمْ كمن لم يعرفكم.

[ثمّ قال لطلحة والزبير](١٠٠): فأمّا أنتها فإنّ فيكها مقالاً، طلبتها بدم امرئ كنتها عليه بالأمس، فطابت أنفسهها في ذلك.

(١) في «ل» «ي»: «وبني سلمان»، وهي محرفة عن المثبت، وقد تقدم التنبيه على ذلك.

(٢) في «ي»: «بن» بدل «من».

(٣) في «ل» «ي»: «والحباب»، وهي مصحفة عن المثبت.

- (٤) غير واضحة النقط في «ل»، والمثبت عن كتاب الجمل، للمفيد: ٣٢٤ ففيه: وعلى رجّالتهم [رجّالة الرباب من جيش الناكثين] خَرَشة بن عمر الضبي. لكن سيأتي في نسختنا: وعلى الرجّالة خزيمة بن عمرو الطائي.
- (٥) هـو حارثة بن بدر الغداني التميمي، فقد كان مع عائشة وأصيب في الوقعة ابنه أو أخوه زراع. انظر تاريخ الطبري ٣: ٥٤٠.
  - (٦) في «ل»: «تبري»، وهي مصحفة عن المثبت.
- (٧) كذا في «ل»، ولعلّها محرفة عن: «وبني ناجية من بني سعد» بدل «ومن ناحية بني سعد».
- (٨) في «ل»: «بن الحباب»، وهي محرفة عن المثبت. وقوله: «من الأحنف وخرشة... وتكلّم الحتات»، ساقط من «ي».
  - (٩) وَاتَاكُمُ: من المؤاتاة وهي المطاوعة.
  - (١٠) في «ل» «ي» بياض بمقدار أربع أو خمس كلهات، والمثبت من عندنا أخذاً من المعنى.

٩٤ ..... أخبار الجمل

وقال الحُتات(١) في ذلك:

[من الخفيف]

مَ على غيرِ ما عليهِ الجِهاتُ لِ عليهِ حتَّى يُنالَ المهاتُ طلحةُ الخيرُ والزُّبيرُ هداةُ سُ وتعلُو بذلكَ الأَصُواتُ سِن، عليهِ الأحياءُ والأَمواتُ رِ، عليهِ الجميعُ والأَشْتاتُ يا لكَ الخيرُ بعدَ ذاكَ هَناتُ لو يقُولُ الرئيسُ مُوتُوا لَمَاتُوا في والحَلْجُ (٣) يَعْتَرِيهِ (١) الفُراتُ

إِنَّ كعباً والأحنف اجتمعا اليو أَقْصَرَ القومُ والإِمامُ (٢) على القو هـذا هـذه حُرمةُ النَّبيِّ وهـذا مِثْلُهُ م حينَ لم يذهَّ مُ النا كانتِ الأَزْدُ لا تُعَسيَّرُ بالجُبُ يَضْمَنُونَ الجزيلَ مِن حَدَثِ الدَّه فتَخَلَّوا لغسيرِ ذاكَ، ففيهِمْ وعسلى ذاكَ إِنَّهُمْ لِقليسلِ وعسلى ذاكَ إِنَّهُمْ لِقليسلِ ولكَعُبُ الغداةَ أَرْجَى من الأَحْذَ ولكَمْ من الأَحْذَ

وقال مروان بن الحكم في خذلان بني سعد:

[من الخفيف]

خَذَلَتْنَا سعَدٌ وأَزْدُ عُلَانِهُ لَل بها واسْتَخَفَّ كُلَّ لهانِ<sup>(٥)</sup> قُل لكَعْبِ وعامرِ سِنِ لُـوَيِّ: قَامَ كعبٌ بِخُطْبةٍ فرَّقَ الشَّمْ

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «الحباب»، وهي مصحفة عن المثبت.

<sup>(</sup>Y) لعلّها مصحفة عن: «والأنام».

<sup>(</sup>٣) أراد بالخُلْج: الخَليج، وهو النهر يقتطع من البحر، ثمَّ أطلق على كلُّ نهر.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «تعتريه».

<sup>(</sup>٥) لعلَّها على الإبدال من «لَهام»، وهو الجمع الكثير. أو محرَّفة عن «مُهان»؛ ويؤيِّدها معنى البيت اللاحق.

لَهِ (٢) كَعْب مُ وَرِّثِ الشَّنَآنِ ـدُبـنُ زيـدٍ بنَصْرهـا أَعْـواني \_\_رُ ع\_لى أيِّ حالَ\_ةِ وأُوانِ رُ ودارَتْ بحَرْبنا رَحَيانِ ورَمانِ بناظِرَيْ بِ عِلِيٌ وعَالِيٌ كَاللَّيْ ثِ فَى خَفَّانِ

قَصُرَتْ عنهُ مُ الأَعِنَّةُ للنَّصْ \_ روطالَتْ أَعِنَّةُ الخِذلانِ [و حَذا](١)الأحنفُ النِّعالَ على خَطْ قالتِ(٣) الأَزْدُ جُنَّتِي والأُلي(٤) سَعْ فأَبُوا نَصْر نا وقد عَظُهُ الأُمْهِ حينَ مَرَّ (٥) الزَّمانُ واختلفَ الأَمْـ

# [متابعة كعب بن سور لعائشة وشعر النعمان بن عقبة في ذلك]

قال: وذكروا أنّه (١) لما سارت عائشة إلى كعب بن سور (٧) إلى منزله كان بينها ما قد كتبناه قبل هذا، فلما بايعها(^) استقلّ بنصر الأزد، فإنّ النعمان بن عقبة العتكي(٩) قام - وكان لسانَ الأزد وشاعرها - فقال: يا كعب، إنّه والله ما استبانَ

<sup>(</sup>١) بياض في «ل»، وهي ساقطة من «ي»، والمثبت من عندنا.

<sup>(</sup>Y) كلمة «خطلة» ساقطة من «ل».

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنها محرفة عن «كانت».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «والاولا»، والظاهر أنها محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٥) من المرارة ضدّ الحلاوة، أو المرور بمعنى الانقضاء.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٧) في «ل» «ي»: «الأسود». وهي محرّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>A) في «ل» «ي»: «بايعا». وهي محرّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٩) النعمانُ بن عُقْبة العتكى الأزدي، شاعرٌ أدرك الجاهلية، شارك في الفتوح الإسلاميّة، وكان مع المهلُّب في حربه ضدِّ الخوارج، وله فرس معروف اسمه بهرام. انظر الاشتقاق:٤٨٣، ومعجم البلدان ٢٠٦٢ كرسم «دشت بارين» و ٤: • ٤٣ رسم «كازرون»، وأنساب الخيل لابن الكلبي: ١٠٩.

٩٦ ......أخبار الجمل

لك ما التبس عليك وعلينا أمس، وما أردتَ برأيك الأول إلّا بقاء قومك. إنّ أحبَّ الأمرين إلينا أولاهما بالحق وأجودهما التباساً، وما ذاك اليوم (١) إلا(٢) ما كان في أيديهم.

وقال النعمان في ذلك:

#### [من المتقارب]

فقد جئت من بَعدِهِ بالحَسَنُ لَجاجاً فجلَّيتَ بعدَ الوَسَنُ وقد كان ضاقَ عليكَ العَطَنُ وطلحة أُخْرَجْتَهُ بالفِتَنُ والجرارِهِمُ بعدَ ذاكَ الرَّسَنُ وأجرارِهِمُ بعدَ ذاكَ الرَّسَنُ وأنتَ بها قُلتَهُ مُرْتَهَسَنُ

يا(٣) كعب إمّا أتيت القبيح وقد كُنْت تَضْرِبُ في غَمْرة وصرت من الأمْرِ في وَجْهِهِ فقد خرجَتْ عنكَ دماء الزُّبيرِ(١) وقد(٥) كانَ أَقْبِحَ من خَذْلِمُهُ فيا كعب لابدٌ من نَصْرِهِمْ

وذكر في مادة «بهرم» من القاموس ٢٢:٤، وتاج العروس ١٦:١٦ باسم «النعمان بن عُتْبة العتكي».

وفي كتب تراجم الصحابة: أبو النعمان عقبة بن النعمان العتكي، من أهل عمان، أتى رسول الله عَمَانًا الله عَمَانًا الله عَمَانًا الله على إسلامه في الردّة، وكان شاعراً. انظر الإصابة ١٠١٥/ الترجمة ٦٤٥٦، وأسد الغابة ٢١:٣٤. فلعلّه هو نفسه.

- (١) ليست في «ي».
- (٢) في «ل» «ي»: «على»، والظاهر أنّها محرفة عما أثبتناه.
  - (٣) في بداية البيت خرم.
  - (٤) الصدر مختل الوزن.
  - (٥) في «ي»: «وما» بدل «وقد».

لأبي مخنف ......

قال: وذكروا أنّه لما دخلت عائشة على كعب منزلَهُ، اغتمَّ لذلك كعبُ بن سور (٣) غمَّا شديداً، وكان من قولها له: يا كعب، إنِّ ي أتيتك إلى منزلك وقد (١) بلغني عنك إبطاء، فَوَهَّنَ ذلك علينا (٥) أمرنا، وأبطاً عنَّا لإبطائك مَنْ كان مجتمعاً على نصرنا من أهل مصرك.

قال كعب: أمّا إتيانُكِ إِلَيَّ (١) فإنّ مثلي ومثلك كما قال الأول: من أشر أيّام الديك غسل رجليه (٧)، وإنّ من أشر أيامي أن أبايِعَكُمْ (٨) على ما أنتم عليه، وأعتزلَ عمّا لم يعتزل عنه المهاجرون والأنصار من مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) في «ي»: «الرمان»، وهي محرفة عمّا في «ل».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «الزمن».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «الأسود»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) «وقد» ليست في «ي».

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «على» بدل «علينا».

<sup>(</sup>٦) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٧) انظر مجمع الأمثال ٢: ٣٥٩/ المثل ١٩٢٣ «شرُّ أيّام الديك يوم تُغْسَلُ رجلاه»، وذلك أنّه إنّا يقصد إلى غسل رجليه بعد الذبح والتهيئة للطبخ.

<sup>(</sup>٨) في «ي»: «أُتابعكم».

فلم تزل تضرب له الأمثال وتلين له وتمنيه الظفر حتَّى بايعها(١) على أمرها بعد احتجاج كثير وأشياء دارت بينها، فأبطل رأيهُ(١) الأُوَّل لأمر كانَ اللهُ بالغَهُ.

فكان ما خرجت (٢) منه عليها أنه قال لها: أنا قابضٌ، على خِطام جَمَلِكِ وغيرُ مرسله من يدي (١) حتى أُقتل، ففعل ذلك عند القتال.

# رجع الحديث [مفاضلة بين الأزد وهمدان]

قال: وذكروا أنّ نفراً من أهل اليمن اجتمعوا إلى سعيد بن قيس الهمداني – فيهم جندب بن زهير الأزدي – وذلك قبل (٥) أن يقدم (٢) على البصرة، فقال جندب بن زهير: مَنْ معنا فأشْ جَعُهُ حيُّ همدان، وأكثرُ مَنْ يقدم علينا غداً مع القوم فأشجَعُهُ الأزد، فمن ترى أميرُ المؤمنين يعبئ لهم؟

قال شريح بن هاني: ما لهم غير مذحج.

قال سعيد بن قيس: فأين همدان؟!

قال: أَوَ تَقُومُ همدانُ للأزد؟!

قال: أَمَا(٧) قد علمت؟!

<sup>(</sup>١) في «ي»: «تابعها».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «رأي».

<sup>(</sup>٣) أي الكلمة التي خرجت منه إلى عائشة.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «عندي».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «بعد» بدل «قبل».

<sup>(</sup>٦) في «ي» دون نقط الحرف الأوّل، وبناء على ما قبلها تكون «تقدّم».

<sup>(</sup>٧) في «ل» «ي»: «لما»، وهي محرفة عن المثبت.

لأى مخنف

فقال أعرابي من أزد شَنُوءة:

[من المتقارب]

وأسماؤهم قبلها أهيك على الناس إذْ حَدُّهُمْ أَغْرَبُ وهَمْدانُ حيٌّ لهم سَوْرَةٌ ولكنَّ جِلْدَهُمُ أَجْرَبُ

لاقَتْهُمُ مُ(١) الأَزْدُ والغالِبُ ونَ فإنَّهُمُ الصُّبُرُ والحاكِمُ ون

قال: فغضب سعيد بن قيس و(٢) قال: والله لوددت أنَّ أمير المؤمنين عبَّانا لهم، فغَشِينًا [وإيّا]هم الموت حتَّى يموت الأعجل.

فقال رجل من الأزد: يا همدان، أنتم حيُّ صدقٍ، ولكن ألاً (٣) تذكرون أنَّا كُنَّا نُسَمَّى الغالبين ثلاث مائة سنة وأَهْيَبَ سنةً، حتَّى تفرّ قنا يوماً، فصارت غسان غساناً، وخزاعة خزاعة، والأوس الأوس، والخزرج الخزرج، ولخم لخماً، وجذام جذاماً، وبجيلة بجيلة، وخثعم خثعمًا، فعلة أحياء كثيراً، وإنّ جذيمةَ الأبرشَ والضحاكَ بنَ قيس بن الهنوق(٤) من الأزد.

فقال المنذر بن أبي حميضة الوادعي (٥) -من أهل البصائر من أصحاب عليٍّ -:

<sup>(</sup>١) دون نقط التاء في «ل»، وفي «ي»: «لاقيهم»، والصواب ما أثبتناه. وفي أوّل البيت خرم.

<sup>(</sup>Y) الواو ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «لا» بدل «ألا».

<sup>(</sup>٤) الضحاك بن قيس، هو بيو راسب من ملوك الفرس، والعرب يسمّونه الضحاك، واليمانية يزعمون أنّه من الأزد، وهو ذو الحيّدين. وقيل: إنّ اسمه الضحاك بن الأُهيوب بن الأزد ابن الغوث، انظر المحتر:٣٩٣، والتنبيه والإشراف:٧٦.

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «الأوباعي»، وقد وقع مثل هذا التحريف في بعض الأصول والمصادر، ووقع فيها أيضاً «الوداعي» و «الأوزاعي»، وكلَّها محرفة عن المثبت. انظر الإصابة ٢٤٧:٦

، ، ١ .....أخبار الجمل

#### [من الطويل]

ولَهُ في على ما فاتَنِي كُلَّ شارِقِ وخوفي من الإملاقِ واللهُ رازقي وقولِ رجالٍ من كَثِيرٍ (٢) وبارقِ (٣): يقُومُ لحيِّ الأزْدِ عند الحقائِقِ؟! لإِخواننا الغُرِّ الطِّوال السَّوابِقِ بصُمَّ العَوالي والصَّفِيحِ الفَواتِقِ (٤) وإخوانَنا جُدْنا بضَرْبِ المَفارقِ

تَطاولَ ليلي للهُمُومِ الطَّوارقِ وقرب(١) هَداني والحوادثُ جَّةٌ وكِتْهانِ مَن لا أُستطيعُ جوابَهُ ترى الحيَّ همدانَ بنَ زيدِ بنِ مالكِ فليتَ أُميرَ المؤمنينَ عَبا بِنا أُولئكَ أَعْراضُ الحُتُوفِ إِذَاسَمَوا وما لَحُمُ حينٌ سِوانا وإِنَّنا

/ الترجمة ٨٤٨٦، ووقعة صفين وهامشه: ٤٣٥، وشرح النهج الحديدي ٧٧:٨. كما تحرف «حميضة» في بعض المصادر إلى «حميصة» و «حمضة» و «حفصة»، والصواب ما هنا.

والوادعي: نسبة إلى وادِعة وهو بطن من همدان، وهو وادِعة بن عمرو بن عامر بن ناشج ابن رافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان. انظر الأنساب للسمعاني ٥٠٥٥.

- (١) لعلّها محرّفة عن: «وربِّ».
- (٢) في «ي»: «كبير». وعَنَى به جندب بن زهير بن الحارث بن كثير بن جُشم بن سبيع... ابن غامد الأزدي. انظر أسد الغابة ٣٠٣١. أو مطلق المنسوبين إلى كثير بن الدؤل بن سعد ابن مناة بن غامد الأزدي.
- (٣) البارقي: نسبة إلى بارِق، وهو جبل ينزله بعض الأزد، أو نسبة إلى بارق وهو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو... بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. انظر اللباب في تهذيب الأنساب ١٠٧٠.
  - (٤) في «ل» «ي»: «الفوايق»، وهي مصحفة عن المثبت.

لأبى مخنف......لأبى مخنف

وأَزْدُ عُهانٍ غيرُ قِيلِ العَواتِقِ (٢)
سعيدُ بنُ قيسٍ في الرِّجالِ العَوابِقِ (٤)
يَخُوضُونَ (٥) غَمْرَ الموتِ في كلِّ مازقِ (٢)
وعمرٍ و وذاكَ الجَهْضَمِيِّ المُنافقِ:
عَلِيٌّ (١) بتَمْوِيهِ الأُمُورِ العَواتِقِ
أَشارا وَجاءا جَهْرةً بالبَوائِقِ

وللأَزْدِ أمرٌ يَعْرِفُ (۱) النَّاسُ فضلَهُ متى ما تعبَّأنا لهم تَخْبُ نارُهُمْمْ (۱) يُنادُونَ في الهَيجا بَكِيلاً وحاشِداً فقل لابن شيهانَ (۱) اللَّحُوقِ وخنفر (۱) فسلا يَفْتِنَنْكُمْ طلحة اليومَ إِنَّهُ وصاحبُهُ ذاكَ الزُّبِيرُ هُما هُما وسارا بِأُمِّ المُؤْمِنِينَ وخَلَفا وسارا بِأُمِّ المُؤْمِنِينَ وخَلَفا

(١) في «ل» «ي»: «يعزل»، وهي محرفة عن المثبت.

(٢) في «ي»: «العوانق».

(٣) كذا ضبطت في «ل»، والأصوب: «يُخْبِ نارَهُمْ».

(٤) في «ي»: «العوانق». وقد ذكر هذا البيت في «ي» بعد البيت الذي يليه. والعوابق: الطيّبو الريح، أراد أنّهم من أولاد الملوك، وذلك أنّ سعيد بن قيس الهمداني من أولاد ملوك همدان. والنَّقْط غير واضح تماماً، فيحتمل أن تضبط «العواتق» بمعنى الكرماء والشرفاء والنجباء، ولا إيطاء لاختلاف المعنين.

(٥) في «ي»: «يحومون».

(٦) مازق: مخففة «مأزق»، وهو المضيق، والأمر الشديد، وموضع الحرب.

(٧) في «ل» «ي»: «سلمان». والصواب ما أثبتناه، وهو صبرة بن شيمان الحُداني.

(٨) كذا في «ي»، وفي «ل» بنقط الفاء فقط، وقد ورد في فتنة ابن الحضر مي ذكر جيفر العماني في الغارات ٢:٥٠٤، وعنه في شرح النهج الحديدي ١:٤٥ باسم خنقر الحماني. ولعلها «وحتة»، والمراد الحُتات بن يزيد المجاشعي، وبعده عمرو بن يثربي، ثمَّ الحارث بن قيس الجهضمي.

(٩) في «ل»: «عَليَّ»، والظاهر أنَّهما محرفتانِ عن «مَلِيٌّ».

إذا هو أبطا نَصْرَهُ غيرُ ناطقِ وإِنْ تَجْنَحُوا فالحَرْبُ ذاتُ عَوائِقِ<sup>(٢)</sup> مَصابيحُ هذا الدِّينِ عندَ الحقائِقِ قُرَيشٌ وقومٌ من خِيارِ الخلائِقِ كَيَومٍ مُرادٍ عندَ رَقْصِ الخوافِقِ ولا تَجْبَهُ واسعدَ بنَ كعبِ(١) فإنَّهُ فإنْ تَرْجِعُوا فالسِّلْمُ أَهْوَنُ هَوْنِهِ وَهذا عليٌّ في الَّذين هُمُ هُمُ كَتيبتُهُ الأنصارُ والحيُّ حولَهُ فإنِّي لأَرْجُو أَنْ يَدُورَ(٣) عليهِمُ

# تعبئة عليٌّ النِّلْاِ (١)

قال: وذكروا أنّه لما سار عليٌّ متوجهاً من ذي قارٍ إلى البصرة عبّا الناس(٥):

فاستعمل على مقدمت عبد الله بن عباس. وعلى ساقته هند المرادي، وهو الجملي، وهو الذي قال فيه عمر بن الخطاب: رجل من أهل الكوفة اسمه (٢) اسم امر أة (٧).

<sup>(</sup>١) كذا في «ل» «ي»، وهي محرفة إمّا عن «كعب بن سعد» قبيلة الأحنف، وإمّا عن «كعب بن سور»، والاحتمال الثاني هو الأقرب والمناسب للوقائع.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «عوالق».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «تدور».

<sup>(</sup>٤) العنوان عن هامش «ي».

<sup>(</sup>٥) في هامش «ل»: في التحفة:

فجعل على ميمنته عمَّار بن ياسر، وعلى ميسرته سعيد بن قيس الهمداني، وعلى القلب محمد ابن أبي بكر وعدي بن حاتم الطائي، وعلى الجناح زياد بن كعب الأزدي، وعلى الكمين عبد الله بن الحمق الخزاعي. تحفة. [«ك»: ٩/أ].

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «رجل اسمه» بدل «اسمه».

<sup>(</sup>٧) في كتاب الجمل: ٣١٩ سيِّد أهل الكوفة اسمه اسم امرأة.

وجعل على الخيول عيَّار بن ياسر.

وجعل(١) على جميع الرجّالة محمد بن أبي بكر.

وجعل [خيل] (٢) مَذْحِج لهند خاصّة، ورجّالتها لزياد بن كعب بن مرحب.

وجعل خيل قضاعة لمحمد بن علي، ورجّالتها لعدي بن حاتم.

وجعل خيل كندة لحجر بن عدي.

وجعل خيل بجيلة ورجّالتها لرفاعة بن شداد.

وجعل خيل خزاعة وأفناء (٢) اليمن لعبد الله بن زياد (١)، ورجّالتها لعمرو بن الحمق.

وجعل خيل الأزد لجندب بن زهير.

وجعل رجّالة الأزد لأبي زينب الذي شهد على الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط بشرب الخمر.

وجعل على خيول بكر بن وائل من أهل الكوفة ومن أهل الميسرة (٥) علي بن الهيثم (١) السدوسي، وعلى رجّالتها حسّان بن مَخْدُوج.

وجعل على خيل عبد القيس من أهل الكوفة زيد بن صوحان، وعلى رجّالتها

<sup>(</sup>١) كلمة «جعل» ليست في «ل».

<sup>(</sup>٢) عن كتاب الجمل.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «وأفنان»، وهي مصحّفة عن المثبت عن كتاب الجمل.

<sup>(</sup>٤) في الجمل: عبد الله بن زيد.

<sup>(</sup>٥) كذا في «ل» «ي»، ولعلّها محرفة عن «البصرة».

<sup>(</sup>٦) في الجمل: عبد الله بن هاشم السدوسي.

١٠٤....أخبارالجمل

الحارث بن مرّة.

وجعل على خيل اللهازم قبيصة بن جابر، وعلى رجّالتها حريث<sup>(۱)</sup> بن جابر الحنفى.

وعلى الذُّهْليّين (٢) خالد بن مُعَمَّر السدوسي، وعلى رجّالتها كعبر بن جدير (٣).

وعلى خيول تميم من أهل الكوفة عُمَير (١) بن عطارد، وعلى رجّالتها معقل بن قيس الرياحي (٥) وهو الذي سَبَى بني ناجية.

وعلى قيس عيلان من أهل الكوفة عبد الله بن الطفيل، وعلى رجّالتها فروة بن نوفل الأشجعي صاحب النُّخيْلة (١).

وعلى خيول قريش(٧) هاشم بن عتبة المرقال، وعلى رجّالتها هاشم بن هاشم.

<sup>(</sup>١) في «ل»: «حويرث».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «أهل الذهلين» بدل «الذهلين».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «كعب بن جريرة»، والمثبت عن الجمل. وقد يُذكر باسم: الكعبر، والعكبر، والمكبر، والمعكبر.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «عنبر»، وفي «ي»: «عنتر»، وهما مصحفتان عن المثبت عن الجمل وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «الرباعي».

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي»: «النخلة»، وهي مصحفة عن المثبت، فإنّ فروة صار من بعد من الخوارج، واعتزل يوم النهروان في خمسائة، ثمّ لَمَّا بلغه صلح الإمام الحسن المثيلة عسكر بالنّخيلة لقتال معاوية، ثمّ كلّمته عشيرته أشجع وأدخلوه الكوفة، ثمّ ثار مرّة أُخرى وقتل في شهرزور. انظر أنساب الأشراف ١٦٣٥ - ١٦٤، وتاريخ اليعقوبي ٢١٧١٧، والكامل في التاريخ ٣٤٦٠٣ و ٢٠٩٤ و ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) في «ل» «ي»: «قيس»، والمثبت عن الجمل.

لأبي مخنف......لأبي مخنف

وعلى من خرج إليهم من تميم البصرة حارثة بن قدامة السعدي، وعلى رجّالتها أعْيَن بن ضُبَيْعة (١).

## [ذهاب عائشة إلى كعب بن سور وانضهامه إلى الناكثين]

قال: وذكروا أنّه لمّا بلغ طلحة والزُّبير أنّ عليّاً كتّب الكتائب للإمارة عرفوا أنّ الحرب (٢) قد وقعت، فأرادوا أن يُكافِئُوه، فاختلف عليهم أهل البصرة، فقعد كعب بن سور (٦) في منزله، واعتزل الأحنف في بني سعد، وكان كعب بن سور (١) سيد أهل البصرة، فقال طلحة والزُّبير: إن قعد كعبٌ عنّا قعدت الأزد وهم حيُّ البصرة، وقد خَذَّلَ كعبٌ الناسَ، وقال (٥): إنَّما هو (١) رأي امرأة.

# واستخفُّوا إليه أمّ المؤمنين فأتَتْهُ(٧) في بيته:

فأرسلت عائشةُ رسولها (٨) إلى كعب، فقالت: قل لكعب: إنَّ أمَّك تدعوك.

فقال لرسولها: ليت أُمِّي لم تلدني! لستُ والله آتيها، لا حاجة لي في أمر يقرّبني

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الجمل: ۳۱۹ - ۳۲۱، فهو قريب جدّاً ممّا هنا. وانظر الأخبار الطوال: ۲۶، وانظر كتاب الجمل: ۳۲۹، وعنه في والفتوح ۲:۷۳۹، و ۲۳۹: وأنساب الأشراف ۲۳۹:، وعنه في مناقب آل أبي طالب ۳۳۹: ۳۳۹. وانظر الإمامة والسياسة ۲:۰۱ باختصار جدّاً.

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «العرب»، وهي محرّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «سعد بن سود»، وهما محرفتان عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «أسود»، وفي «ي»: «سود»، وهما محرفتان عن المثبت.

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «وقالوا»، والمثبت عن استظهار فوقها في «ل».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «هي».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٨) وذلك قبل أن تذهب إليه في بيته.

١٠٦ .....

إلى النار، قل لأمِّي: ارجعي إلى بيتكِ، فإنَّ النَّاس إنَّما بعثوكَ إلَيَّ (١) رسولا (٢). فأعادت الرسولَ وأعاد عليها (٢) الجواب الأول.

فقالت عائشة: عَلَيَّ بجملي، فركبت إليه حتى أتته في منزله، فلمَّا رآها كعب قال لامر أته (١٠): سدِّي عليكِ بابَكِ فوالله لقد أتانا شرِّ. فدخلت عليه عائشة فقالت: يابن سور (٥٠)، أرسلتُ إليك لتأتيني فلم تأتِ، فأتيتكَ إعظاماً لك.

فبكى كعب ثمّ قال: يا أُمَّ المؤمنين(٢)، أشرُّ أيام الديك يومُ غسلِ رجليه(٧)، لِمَ

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «إليه»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٢) في هامش «ل»: وأرسل على الله بن عباس إلى الزُّبير يستفينه إلى طاعته قبل الحرب، وقال: «لا تلقينَّ طلحة، فإنَّك إن تلقه تجده كالثور عاقصاً قرنه، يركب الصعب ويقول هو الذلول، ولكن عليك بالزُّبير فإنه ألينُ عريكة، فاقرأ عليه السلام، وقل له: يقول لك ابن (خالكَ: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق) [فيا عدا مما بدا!!». فذهب ابن] عباس إلى الزُّبير وبلّغه ما قال على الله الزُّبير: أقرئ علياً السلام وقل له: عهد خليفة، ودم خليفة، واجتماع ثلاثة وانفراد واحد، وأم مبرورة، ومشاورة العشيرة. تحفة. [«ك»: ٨/ ب. وما بين المعقوفتين أخذاً عن البيان والتبيين: ٢٩٤، وعيون الأخبار ٢٩٢: ٢٩٤ لأنّه ملصَقٌ عليه في «ك»].

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «وعاد إليها».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «الأسود»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٦) قوله: «يا أُمّ المؤمنين»، ليس في «ل».

<sup>(</sup>٧) تقدم المثل «شرّ أيّام الديك يوم تُغسل رجلاه». انظر مجمع الأمثال ٩:٩ ٣٥/ المثل ١٩٢٣.

لأبي مخنف......لأبي مخنف

## أتيتنِي؟ وما جاء بك؟

قالت: أتيتكَ لتنصر (١) الخليفةَ المظلومَ وتطلب (٢) بدمه.

قال: سبحان الله! أفنسيتِ ما كان منكِ! والله لأنتِ رفعتِ لنا عيوبه، وأمرتِنا بقتله، وقلت: اقتلوه، فها بدا لك؟!

قالت: يا كعب، استدبرتُ الأمرَ فاستبان لي، ما أدعوك إلّا إلى الحق. فلم تزل بِهِ (٣) حتى خرج متقلّداً سيفه قد علّق مصحفاً في عنقه، وقال: أدني منّي جملك، فلا والله لا(١) يبرح خِطامُهُ منّي وأنا حيّ.

فقالت: إذاً والله(٥) يقودُكَ إلى الجنة.

قال طلحة والزُّبير و [ابن] شيهان (٦) والحارث بن قيس: استقبلوه، فقالوا(٧): يا كعب، الآخرةُ خير من الدنيا.

(۱) في «ي»: «لننصر».

(٢) في «ي»: «ونطلب».

(٣) ليست في «ل».

(٤) ساقطة من «ل».

(٥) قوله: «والله»، ليس في «ي».

(٦) في «ل» «ي»: «سلمان»، وهي محرفة عن المثبت.

(٧) في «ل»: «وقالوا».

١٠٨ ....

فقال غلام من الأوس بن وهب(١) في ذلك شعراً:

#### [من المتقارب]

م أَمْثُلُ من رَأْيِكَ الخَايِلِ (")
وطلحة يبكي بُكا التَّاكِلِ
وأُمُّكَ تَهْوِي على باذِلِ
وقلت لهم قولَة الحائِلِ
وقد نَسِيا أَمَلَ الآمِلِ
وجَنَّبْتَ (٥) فرشَكَ للنَّاذِلِ
ومَن ذا يَعيشُ إلى قابِلِ؟!
ومالكَ من حَدَثِ ناذِلِ!

أيا(٢) كعبُ رَأْيُكُ رَأْيُ القَدِي أَتِاكُ الزُّبِيرُ يُدي رُ الأُمورَ الأُمورَ الأُمورَ الأُمورَ الأُمورَ ليَستَدْرِجاكَ بِها زَخْرف فأبدَيْتَ للقومِ ما في الضَّمير وأخطاهُما منكَ ما أُمَّلا فلها لبستَ لباسَ (١) القبيحِ وقُلْنا: القِراعَ إلى قابِلِ وقُلْنا: القِراعَ إلى قابِلِ تركتَ البقاءَ (١) لقُرْبِ الفَناء تركتَ البقاءَ (١) لقُرْبِ الفَناء في مُضَرِ مُشْبِهُ (٧) في مُضَرِ مُشْبِهُ (٧) في مُضَرِ مُشْبِهُ (٧)

<sup>(</sup>١) كذا في «ل»، وفي «ي»: «غلامُ الأوس بن وهب»، وفي الجمل: غلام من بني وَهْب. وبنو وهب بطن من كندة، نسبة إلى وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين. انظر اللباب في تهذيب الأنساب ٣٧٦:٣٠.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «فيا».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «الحايل».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «ثياب».

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «وجُنِّبَ».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «النقاء».

<sup>(</sup>٧) في «ل» «ي»: «مضر من مشبه»، ثمَّ ضُرِبَ في «ي» على حرف الجرّ «مِنْ».

<sup>(</sup>٨) في الجمل رواية أجود:

لأبي غنف.....لأبي غنف

مِنَ (۱) النَّاسِ حافِ ولا ناعِلِ فأَضْحَتْ فَرائِسَ للآكِسلِ بِردِّ الجَوابِ على السائِلِ (۱) وعَرَّضْتها لِلبَللا القاتِسلِ وقد لَزِمَ الدَّهْرُ بالكاهِلِ (۱)

ف لا تَجْزَعَنَ على هالكِ وقد كانَتِ الحيُّ (٢) مَغْبُوطةً عُمَدُ رُها النَّاسُ مِنْ خَلْفِها تُحُدِّرُها النَّاسُ مِنْ خَلْفِها فأَلْقيتَها بينَ كُتي السِّباع لحسربِ على وأصحابِه للعاكثين]

قىال: وذكروا أنه لما بَايَعَ (٥) كعبُ بن سور (٢) عائشةَ، عبَّا الزُّبير الناس، وكانَ الحارث (٧) لم ينز لْ(٨).

فكان على الخيل طلحة بن عبيد الله، وعلى الرّجّالة عبد الله بن الزُّبير، وعلى القلب محمد بن طلحة، وكان اللواء مع عبد الله بن [حكيم بن] (٩) حزام بن خويلد

فسالك في مُستضر نسبة ومالك في الحيِّ من وائِلِ

(۱) في «ي»: «عن».

(٢) في الجمل: «الأمُّ»، وهي عائشة.

(٣) ذكر هذا البيت في «ي» بعد البيت اللاحق.

(٤) انظر القصيدة منسوبة لغلام من بني وهب، في كتاب الجمل:٣٢٣.

(٥) في «ل»: «بلغ».

(٦) في «ل»: «الأسود»، وفي «ي»: «سود»، وهما محرفتان عن المثبت.

(٧) هـو الحارث بن قيس الجهضمي. ولعلهـا محرفة عن «الحُتات»، فقد تقدم أنّه كان متردداً يقدّم رجلاً ويؤخّر أُخرى.

(٨) لعلّها محرفة عن: «لم يزل».

(٩) عن الفتوح ٢:٤٦٤، والجمل:٣٢٤، وتاريخ الطبري ٣:٩٧٥، والكامل في التاريخ ٢٥١:٣. ١١٠....أخبارالجمل

وعلى الميمنة -وهم الأزد- مروان بن الحكم (١)، وكعب بن سور (٢)، وعلى رجّالة الميمنة عبدالرحمن بن عتّاب بن أسيد، وصبرة (٢) بن شيهان.

وعلى خيل الميسرة -وهم تميم (١) وسائر اليمن من قضاعة وغيرهم وهوازن-هلال بن وكيع الحنظلي (٥).

\_\_\_\_

#### (١) في هامش «ل»: في تحفة الحجوري:

وعلى رجالتها عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد الذي كان يلقب يعسوب قريش، وعلى خيل الميسرة هلال بن وكيع، وعلى رجّالتها عبد الرحمن بن الحارث، وعلى القلب عبدالله ابن عامر بن كريز، وعلى الجناح عمر<sup>18</sup>بن طلحة، وعلى خيل الكمين جندب بن يزيد<sup>19</sup> المجاشعي.

فقال أبو الجرباء لطلحة والزُّبير: هلا بَيَّتُم عليّاً وأصحابه في الطريق قبل قدومه علينا؟! فقال له الزُّبير بن العوام: إنّ القوم أهل دعوتنا، ونحن وهم مسلمون، وليس يجوز تبييت المسلمين، ومع ذلك  $^{20}$  فإنّه على بن أبي طالب لا يغضي على القذى، ونحن مع هذا نرجو الصلح إن أجاب إلى الشورى. تحفة. [«ك»:  $\Lambda$ / ب-  $\Phi$ / أ].

- (٢) في «ل» «ي»: «سود»، وهي محرفة عن المثبت.
  - (٣) في «ي»: «وطبرة»، وهي محرفة عن المثبت.
- (٤) قوله: «عبدالرحمن بن عتّاب... وهم تميم»، ساقط من «ل».
- (٥) في «ل»: «بن كعب الحذال»، وفي «ي»: «بن كنع الحدال»، وهما محرّفتان عن المثبت عن المجمل: ٢٩٥، والفتوح ٢:٣٦٤ وهو هلال بن وكيع بن بشر بن عمرو بن عدس بن زيد ابن عبدالله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، لذلك يقال له: الحنظلي، الدارمي، التميمي. انظر ترجمته في الاستيعاب ٢٠٤٤ / الترجمة ٢٦٩٦، وأسد الغابة ٥:٥٦، والإصابة ٢٥٤٦ / الترجمة ٢٩٠٧.

لأبي مخنف.....

وعلى رجّالة الميسرة عبد الله بن كعب، والحُتات (١) بن يزيد المجاشعي.

وعلى قيس بن عيلان (٢) مجاشع بن مسعود (٣) السلمي، وعلى رجّالتها حاتم (١) ابن النعمان الباهلي.

وعلى خيل الرباب عمرو بن يثربي(٥).

وعلى الرجّالة خزيمة بن عمرو الطائي(١).

وعلى قريش وثقيف عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر (٧).

وعلى أهل المدينة عبد الله بن خلف.

وعلى قضاعة عبد الرحمن بن جابر الراسبي(^).

وعلى مذحج الربيع(٩) بن زياد الحارثي، وعلى من أتاهم من ربيعة مالك بن

(١) في «ل» «ي»: «والحباب»، وهي مصحفة عن المثبت.

(٢) في «ل» «ي»: «قيس بن غيلان»، والصواب أنها بالعين المهملة، وفي الجمل: «قيس عيلان»، وقد حضَنَ عيلانُ قيساً فقيل: قيس بن عيلان، وقَيْسُ عيلان، وإنها هو قيس بن الناس بن مضر. انظر أنساب الأشراف ١٣٠.٩٥.

(٣) في «ي»: «مشعر»، وهي محرفة عن المثبت.

(٤) في الجمل: «جابر»، وهو تصحيف.

(٥) في «ل» «ي»: «عُمر بن يترى»، وهي مصحفة عن المثبت.

(٦) في الجمل: «خرشة بن عمرو -أو عمر- الضبي».

(٧) في الجمل والأخبار الطوال: «عبدالله بن عامر بن كريز». وفي تاريخ الإسلام للذهبي ٥٣٦:٣ وممن قتل يومئذ [أي يوم الجمل] عبد الرحمن بن عبدالله بن عامر بن كريز.

(٨) في «ل»: «الرايسي»، وفي «ي»: «الرائشي»، وكلاهما مصحفتان عن المثبت.

(٩) في «ل» «ي»: «زنباع»، وهي محرفة عن المثبت عن الجمل والأخبار الطوال.

# مسمع<sup>(۱)</sup> البكري<sup>(۲)</sup>.

# [خطبة رفاعة بن شداد البجلي وشعره]

قال: وذكروا أنه لما بلغ عليّاً تعبئة القوم قام رفاعة بن شداد البجلي، فقال: يا أمير المؤمنين تعبئة كتعبئة، وحقّ وافق باطلاً، وقد جاءنا ما كنّا نريد فأبشر (٣). ونشط(١) الناس للقتال.

وقال رفاعة: فُتِنَ القوم - يا أمير المؤمنين - مرّتين وهم في الثالثة: أمّا الأولى ففتنة نقضهم البيعة، والثانية فتنة إخراجهم عائشة، والثالثة نصبهم الحرب لك. فقال في ذلك رفاعة شعراً، يقول فيه:

[من المتقارب]

وسِرْتَ إلى الفئةِ النَّاكِثَةُ وَالْمَارِثَةُ وَالْمَارِثَةُ وَالْمَارِثَةُ وَالْمَارِثَةُ وَالْمَارِثَةُ وَالْمَارِثَةُ وَلَمْ الكارِثَةُ وَلَمْ المُنْسَةُ (١)

عَبَأْتَ الأُمورَ بسعدِ السُّعُودِ بأَصْحابِ بدرٍ ويومِ النَّضِيرِ وفي التَّابعِينَ إلى دعسوةٍ

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «مالك ومسمع»، وهي محرفة عن المثبت عن الجمل.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الجمل: ٣٢٤ - ٣٢٥ فهو قريب جدّا ممّا هنا. وانظر الأخبار الطوال: ١٤٦ - ١٤٦، والفتوح ٢: ٣٣٩، وتاريخ خليفة: ١٣٨، وأنساب الأشراف ٢: ٣٣٩، والإمامة والسياسة ٢: ٨٩٠ باختصار جدّاً.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «فأبشروا»، والصواب ما أثبتناه، انظر الفتوح ٢:٢٦ ففيه قوله: «فأبشر وقرّ عيناً».

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «وبسط»، وهي مصحفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «يكشف».

<sup>(</sup>٦) رائثة: بطيئة.

لأبي مخنف......لابي مخنف.....

سريعينَ كالأُسُدِ اللَّاهِثَةُ (۱) وطلحة ذي الحرمة الباحِثَةُ (۱) وألتُسمُ سِراعٌ إلى الثَّالِثَةُ في وأنتُسمُ سِراعٌ إلى الثَّالِثَةُ في وَأَنتُ ما تعامِثَةً وَأَنوُ وَسَا لَعَمْرُ كُسما شاعِثَةً لَذَى الحرب كالأَمَةِ الطَّامِثَةُ (۱)

رِجَالٌ أَجابُوا إِلَى دَعُوةٍ فَقُلْ للزُّبِدِ وأَصْحَابِدِ نَجَثْتُمْ (٣) لعَمْرُكُمُ فِتنَتَدِنِ فَدُونَكُماهِا بأَضْرامِهِا كَـأَنِّي بِطَلْحَتِكُمْ والزُّبَدِيرِ

## [تحريض عميرة بن يثربي على الحرب]

قال: وذكروا أنّ عمير[ة] بن يثربي<sup>(٥)</sup> الضبي قال: خرجنا يومئذٍ عند اللقاء على بني ضبة وبني تميم، فقلنا: وطّنوا أنفسكم على الموت؛ فإنه يلقاكم غداً رجل جريءٌ، فلا تفضحوا أنفسكم وحاموا على مصركم. و<sup>(١)</sup>قال عمير[ة] بن يثربي<sup>(٧)</sup> في ذلك:

#### [من الوافر]

ž.

- (٢) الحرمة الباحثة: عائشة.
  - (٣) نجثتم: نَبَشْتُمْ.
- (٤) انظر الشعر في الفتوح ١:٤٦٤ ٤٦٥.
- (٥) في «ل»: «عُمَرَ بن تبرى»، وفي «ي»: «عمير بن تيرى»، وهما محرفتان عن المثبت.
  - (٦) الواو ساقطة من «ل».
- (٧) في «ل»: «تبرى» دون نقط، وفي «ي» مثلها لكن بنقط التاء فقط. وعميرة بن يثربي قاضي عمر بن الخطاب على البصرة، وهو أخو عمرو بن يثربي. انظر أنساب الأشراف ١١ :٣٧٧، وتاريخ الطبري ٤: ١٣٠.

<sup>(</sup>١) اللّهاث: إدلاع اللسان من شدة العطش والحرّ، والمراد هنا فتح الفم من شدّة الركض والإسراع إلى الحرب.

وطلحة والله ين هم النّضار (()
وقد ذهب السّرارُ فلا سِرارُ
بأقْ وام قلوبُهُ مُ حِرارُ
إذا لاقَ واشِعارُهُ مُ نِرارُ
إذا لاقَ واشِعارُهُ مُ نِرارُ
وبُرْلُ الإِبْلِ تَرْهَبُها البِكارُ
وقد بُرِي ((\*) القرارُ فلا فَرارُ
رَأَيْتُ اللَّيْلَ يَمْحُوهُ النّهارُ
كذاتِ البِّر فارقها البِحارُ
طوالَ الدَّهرِ ما خَوَتِ النّجارُ (() (())

ألا قُلْ للزُّبِيرِ وناصِرِيهِ ألا ذهبَ العِتابُ فلا عِتابٌ وقد أَوْطا بلادَكُمُ عليٌّ رُوُوسِ الحيِّ من يَمَنٍ وقَوْمٍ أَظُنُكُم مُ إِذَا لاقَيْتَمُ وقَوْمٍ إِذَا ما القومُ ناداهُمْ (٢) عليُّ وما تَخُويفُكُم طِبِّي (نُ ولكِنْ يُناقِدُ بعضُهُم بعضاً فكُونُوا ولا تُطْغُوا(٥) أَيْمَتكم عَلَيْنا(٢)

(١) في «ل»: «النطار»، وفي «ي»: «النظار»، وهما محرفتان عن المثبت. وفي الفتوح: «النصار». والنُّضار من كلَّ شيء خالِصُهُ، قالت الخِرْنِق أخت طرفة:

الخالطين نَحِيتهم بنُضارهم وذوي الغِنى منهم بذي الفَقْرِ والنحيت: الدَّخيل، والنَّضار: الخالص النسب. انظر لسان العرب ٩٨:٢ مادة «نحت»، و ٥٤:٢ مادة «نض».

- (٢) في «ل»: «ناواهم».
  - (٣) في «ي»: «برأ».
- (٤) طِبِّي: عادتي وشأني وهدفي.
  - (٥) في «ي»: «تعطوا».
- (٦) في «ل» «ي»: «عليّاً»، وهي محرفة عن المثبت.
- (٧) في «ل» «ي»: «التحار»، والظاهر أنها مصحفة عن المثبت. والنِّجار: الألوان.
  - (٨) انظر بعض هذا الشعر في الفتوح ٢٦٤١ منسوباً لرَجُلِ من بني ضَبَّة.

لأبي نحنف...........اه ١١٥

قال: وإنّ الزُّبير دعا عمير[ة] بن يثربي<sup>(١)</sup> فقال: يابن يثربي، قطعتَ أصحابكَ في القوم فاثْبُتْ (٢)؟! قال عمير[ة]: إن كنت طالبي فاطلبني في الرعيل الأول.

# [كتاب أمير المؤمنين النَّا إلى طلحة والزُّبير]

وذكروا أنّ علياً لمّا دنا من البصرةِ وأهلِها بعث كُتُبه إلى (٢) وجوه أهل البصرة وإلى شيعته، وكتب مع عمران بن الحصين إلى طلحة والزُّبير كتاباً فيه:

## بسم الله الرحمن الرحيم

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتُهَا أَنِّى لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرادُونِ، ولَمْ أُبايِعْهُمْ حَتَّى بايعُونِ، ولَمْ أُبايِعْهُمْ حَتَّى بايعُونِ، وإِنَّكُما يَّسَلُطانٍ ولا عَرَضٍ حاضِرٍ، فإِنْ كُنْتُها بايَعْتُهُ إِنَّ لَسُلُطانٍ ولا عَرَضٍ حاضِرٍ، فإِنْ كُنْتُها بايعْتُهانِ كُنْتُها السَّبِيلَ بِالجِهادِ حِينَ (٥) تَرَكْتُها الطَّاعَة وأَسْرَعْتُها إِلى المَعْصِيةِ، فلَعَمْرِي ما كُنْتُها كالمُهاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ (١) والكِتْهانِ، وإِنَّكَ با رُبَيْرُ لَفارِسٌ، وإِنَّكَ يا طَلْحَةُ لَشَيْخُ المُهاجِرِينَ، وإِنَّ دَفْعَكُما (١) هذَا الأَمْرَ مِنْ قَبْلِ

<sup>(</sup>١) في «ل»: «سرى» دون نقط، وفي «ي» مثلها لكن بنقط التاء فقط. وكذا المورد اللّاحق.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «فأتيت». وفي الفتوح بعد ذكر الشعر منسوباً لرجل من بني ضبّة: فقال له الزُّبير: بئس ما قلت يا أخا بني ضبّة! فقال الضبي: أنا عبد الله، إنّي أعلم من تقدم علينا غداً، فإذا كان ذلك فاطلبني في الرعيل الأوّل.

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «على»، وهي محرّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «تبايعوني». والمعنى: «ممن أراد وبايَعَ والعامَّةَ، لم تبايعوني لسلطان».

<sup>(</sup>٥) عن استظهار في «ل».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «بالفتنــة»، وفي «ي» مثلهـا لكن دون نقط، والمثبت عن نهــج البلاغة ٣١١١ / الكتاب ٥٤.

<sup>(</sup>٧) مرتبكة في «ي»، ثمّ صُيَّرت «فعلكما».

١١٦....أخبار الجمل

أَنْ تَدْخُلا فِيهِ أَوْسَعُ عَلَيْكُما مِنْ خُرُوجِكُما بَعْدَ إِقْرارِكُما.

وقَدْ زَعَمْتُما أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمانَ، فَبَيْنِي وَبَيْنَكُما فِي دَمِهِ مَنْ تَحَلَّفَ عَنِّي وعَنْكُما مِنْ أَهْل المَدِينَةِ، ثُمَّ يُلْزَمُ<sup>(۱)</sup> الأمْرَ صاحِبُهُ.

وأَمَّا [ما زَعَمْتُما فِي] (٢) ابْنِ عَفَّانَ مِنْ أَنِّي آوَيْتُ قَتَلَتَهُ، فَهَوُّ لاءِ بَنُوهُ، فَلَيُقِرُّوا بِطاعَتِي وَلْيُخاصِمُوا قَتَلَةَ أَبِيهِمْ، فلَهُمْ عِنْدِي جَمِيعاً الحَقُّ، وما (٣) أَنْتُما وقَتْلُ عُنْمان؟! وأَنْتُما تُولِيا ثَنْلَانِ عَلَيْهِ، فبَلَغْتُما مَكْرُوهَهُ بِجُهْدِكُما، فَارْجِعا وتُوبا قَبْلَ أَنْ تَنْدَما ولا تَنْفَعَكُما النَّدَامَةُ، والسَّلامُ (٤).

## [كتاب أمير المؤمنين الطِّلْإ إلى عائشة]

وكتب إلى عائشة:

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّكِ قَدْ خَرَجْتِ عاصِيَةً لله ولِرَسُولِهِ تَطْلُبِينَ أَمْراً كَانَ عَنْكِ مَوضُوعاً، فَما بِالُ النِّسَاءِ وبِالُ الحَرْبِ والإِصْلاحِ بَيْنَ الرِّجالِ؟! تَطْلُبِينَ زَعَمْتِ بِسَدَمِ عُثْهَانَ! ولَعَمْرِي لَمَنْ عَرَّضَكِ للبَلاءِ وحَمَلَكِ عَلَى المَعْصِيَةِ أَعْظَمُ عَلَيْكِ ذَنْباً مِنْ قَتَلَةِ عُثْهَانَ، وما غَضِبْتِ حَتَّى أُغْضِبْتِ (٥)، ولا هِجْتِ (١) حَتَّى هُيَّجْتِ، فَاتَّقِي

<sup>(</sup>١) في «ل»: «يلزموا»، وفي «ي»: «لم يلزموا»، والصواب ما أثبتناه. وكانت في «ي»: «ثم لم يلزموا إلَّا صاحبه»، ثمَّ صُيِّرت «ثمَّ لم يلزموا الأمر صاحبه».

<sup>(</sup>٢) عن معنى ما في الإمامة والسياسة ١:٩٠، ففيه: «وزعمتها أنتي آويت قتلة عثمان».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «وأمّا»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب أميرالمؤمنين ﷺ في الفتوح ٢ : ٤٦٨، والإمامة والسياسة ٢ : ٩٠، ونهج البلاغة ١١١:٣ / الكتاب ٥٤.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «وما عصبت أتا حتى اغضب»، وهي مرتبكة ومحرّفة عما في «ل».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «ولا هاجت»، وفي «ي»: «ولا هيجت»، والمثبت عن استظهار كتب فوقها في «ل».

لأبي مخنف.....

اللهَ وَارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ(١).

# [جواب طلحة والزُّبير وعائشة]

فكتب إليه طلحة والزُّبير حين أتاهما كتابه: إنَّكَ قد سرتَ مسيراً له ما بعده، ولستَ راجعاً وفي نفسك منهُ (٢) حاجةٌ، فأمَّا أنت فلست براض منَّا دون دخولنا في طاعتك، وأمَّا نحنُ فغيرُ داخلين فيها أبداً، فاقضِ ما أنت قاضٍ، والسلام (٣).

وأما عائشة فردت عليه: جلَّ الأمرُ عن العتابِ(١٠).

## [قصيدة ابن إساف الأنصاري]

وقال ابن إساف(٥) الأنصاري في ذلك(١):

[من الطويل]

أَبِهِ حَسَـنٍ أَيْقَظْتَ مَنْ كَانَ نائهاً وما كُلُّ مَنْ يُدعَى إلى الحقِّ يَسْمَعُ

- (١) انظر هذا الكتاب في الفتوح ١ :٤٦٨، والإمامة والسياسة ١ : ٩٠.
- (٢) في «ل» «ي»: «منّا»، وهي محرفة عن المثبت عن مصدري التخريج.
- (٣) انظر جوابهما في الفتوح ١ :٤٦٨ ٤٦٩، والإمامة والسياسة ١ : ٩٠ ٩٠.
  - (٤) الإمامة والسياسة ١:٩١.
- (٥) هو حبيب أو خبيب بن إساف أو يساف بن عنبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، صحابيٌ شهد بدراً وأحداً والخندق، وهو الذي قتل أُميّة بن خلف فيها ذكروا، زعم الواقدي أنّه مات في خلافة عثمان. والصواب أنّه بقي إلى خلافة أمير المؤمنين الميلة وشارك في حرب الجمل معه كها سيأتي في تخريجات شعره. انظر أسد الغابة ١٠١٠، ٣٧٥، ٢١٠١ ١٠١، والاستيعاب ٢:٤٤٣ / الترجمة ٣٣٣، والإصابة ٢:٢٢٤ / الترجمة ٢٢٢٢، ومستدركات علم الرجال ٢:٠٥٠ / الترجمة ٣١٧٣.
  - (٦) قوله: «في ذلك»، ليس في «ي».

ولا كُلُّ مَنْ يُدعَى إلى ذاك يقنَعُ بل(١) اللهُ يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ ويَمنعُ وما فيكَ للمرءِ المُحارِب مَطْمَعُ وأَنْفُ الَّذِي يُهْدِي لِكَ الحربَ أَجْدَعُ هَواكَ وأَجْرَوا فِي الضَّلالِ وأَوْضَعُوا بسُمْرِ (٢) العَوالي والقَنا يَتَزَعُ زَعُ (٣) رَحَى الحربِ حتَّى يَسْتَكِينُوا ويَخْضَعُوا وليسَ لِما لم يَدْفَع اللهُ مَدفَع وإِنْ بَرِحا عن ذاكَ فالسِّلْمُ أَوْسَعُ ولا تُنِيَتْ يَوْماً على الكُرْهِ إِصْبَعُ ولا خَلُّف ا(٥) بعدَ الَّذِينَ تَجَمَّعُوا فصارَ لمُّمْ (١) فيها فَضائحُ أَرْبَعُ: وشَعْبُ (٧)عَلِيِّ ذاكَ فِي الدِّينِ أَشْنَعُ

ولاكُلُّ مَنْ يُعطَى الرِّضايعرِفُ الرِّضا وأَنْتَ امرُؤُ أُعطِيتَ مِنْ كُلِّ خَصْلَةٍ فَما فيكَ للمرءِ المُسالِم غِلْظَةٌ فأَنْفُ الَّذي يُهْدِي لكَ السِّلْمَ سالمُ وإنَّ رِجِـالاً بايَعُـوك وخالَفُـوا لَأَهـلُ لتَجْرِيــدِ الصَّـوارِم فيهِـمُ وإنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَدُورَ عليهم (١) وطلحــةُ فيها والزُّبِيرُ فَريســةٌ فإِنْ مَضَيا فيها فأَضْيَتُ حَلْقَةٍ وَما بايَعاهُ كارِهَانِ ببيعَةٍ ولا أَبْطَا عَنْها برجْل ولا يَدِ لَئِنْ نَقَضا -من بعدِ ما شُدَّ-عَقْدَها خُرُوجٌ بأُمِّ المُؤْمنينَ، وغَدْرُهُمْ

لأهل لتجريد الصوارم فيهم رحى الحرب حتى يستكينوا ويخضعوا (٥) كذا ضبطت في «ل»، وهي من خَلَفَ الشيءَ إذا أُخَرَه وتركَـهُ وراءه، والمفعول به مُقَدَّر. ويصح ضبطها أيضاً بالبناء للمجهول «خُلِفا» كها في «ي».

<sup>(</sup>١) في «ل»: «بلي».

<sup>(</sup>٢) الباء هنا بمعنى «مع».

<sup>(</sup>٣) العجز ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٤) الصدر ساقط من «ي». فالرواية فيها:

<sup>(</sup>٦) في الفتوح: «فَقُصْراهم»، وفي الجمل: «فقصراهما». وما في الجمل هو الأصح.

<sup>(</sup>٧) الشُّعْب: التفرقة والإفساد، والمراد هنا الثُّلْب والعيب.

لأبي مخنف......لابي خنف.....

وهُمْ قَتَلُوهُ والمُخادِعُ أَخْدَعُ وَهُمْ قَتَلُوهُ والمُخادِعُ أَخْدَعُ وعُودُهما فيه خِرْوَعُ(٢)

وذِكْرُهُمُ قتلَ ابنِ عَفَّانَ (١) خُدْعَةً فَعُـودُ عـلِيِّ نبعَـةٌ هاشميَّـةٌ [سبب اعتزال الأحنف]

قال: وكتب الأحنف إلى عليِّ الطَّلَا: إن شئتَ أتيتُك في مائتي (٣) فارس من أهل بيتي، وإن شئتَ كففتُ عنكَ أربعـة آلاف سيف، فأرسل إليه (١) عليٌّ: «أنِ اكْفُفْ عني أربعة آلاف وكفى بذلك نصراً»، فقال صعصعةُ السَّعْديُّ (٥) في ذلك:

### [من الطويل]

وإِنْ شِئْتَ كَفَّتْ عنكَ قاطبةً سَعْدُ وضَبَّةَ فانظُرْ ما يُعَدُّ لَهُمْ بَعْدُ أَبا حَسَنِ إِلَّا لِحَوْفِ الَّذِي أَبْدوا عليكَ من الأَمْر الَّذي رَسْلُهُ الجِدُّ أَبَا حَسَنِ إِنْ شِئْتَ جِئْنَاكَ نُصْرةً وفي كفِّ سَعْدِ عنكَ كفُّ لمالِكِ وما وَتَرَتْ سَعْدُ بنُ قيسٍ بغَشْمِها فَصارَ اعتزالُ القَوْم أَهْوَنَ هَوْنَةٍ

<sup>(</sup>۱) في «ي»: «عثمان».

<sup>(</sup>٢) انظر القصيدة لحبيب بن يساف الأنصاري في الفتوح ٢:٩٩، والجمل :٣٣٢ - ٣٣٣، وأربعة أبيات منها في مناقب آل أبي طالب ٣٣٨:

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «مائة».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «عليه».

<sup>(</sup>٥) هنو أبنو الوليد صعصعة بن معاوية بن حصين - أو حصن - التميمي السعدي، عمّ الأحنف بن قيس، له صحبة، وقيل: إنّه مخضرم، وكان رأس بني تميم في أيّام معاوية؛ يعطي العطاء في داره، وشهديوم الجفرة على فرس له، فلحق بالبحرين ثمّ رجع، مات في زمن ولاية الحجاج على العراق. انظر تهذيب التهذيب ٢٤١٤ / الترجمة ٧٤٠، وأنساب الأشراف ٢٤٤.

وحَرْبُهُمُ حَرْبٌ تَشيِبُ لهُ(۱) المُرْدُ لَكَ اليومَ في ذاكَ الوَلايةُ والوُدُّ وليسسَ له مَّا يَسرَى قومُه بُسدُّ وقَدْظَلَمُوكَ(۱) القَوْمُ إِذْنُقِضَ العَهْدُ وإِنْ شِنْتَ جاءَ الشَّيْخُ في دِرْعِهِ يَعْدُو(۱) وأَعْظَمُ نَصْرِ كَفُهُمْ عنكَ حَرْبَهُمْ وَإِنَّ أَبِ بَحْسِرٍ يَسراكَ إِمامَهُ وَإِنَّ أَبِ بَحْسِرٍ يَسراكَ إِمامَهُ ولكنَّ سَعْداً رَأْيُهُم عَسيرُ رَأْيهِ ولكنَّ سَعْداً رَأْيُهُم عَسيرُ رَأْيهِ وإِنَّكَ لَمَ تَطْلِمُ ولَمْ تَسكُ ظالِماً فإنْ (٣) شِئْتَ كَفَّ القَوْمَ عنكَ ورَدَّهُمْ فإنْ (٣) شِئْتَ كَفَّ القَوْمَ عنكَ ورَدَّهُمْ

(°)قال: وذكروا(٢) أنّه لما حضر القتال حمل القومُ على جملِ عائشةَ، ثمّ برزوا(٧)

فلما قامت الصفوفُ وتناوش الناسُ الحربَ، وعائشةُ يومئذ في الدار بالزابوقة غائبة عن الحرب، فدخل كعب بن سور على عائشة فقال: يا أُمَّتا أدركي الناس لعلَّ الله يصلح بك بين الفئتين. فبرزت على جملها المعروف بعسكر تقصد<sup>21</sup>، ولمّ تطاعن الخيلان منع علي طلي المخطي أصحابهُ من القتال حتى يُعْذِرَ إليهم، وأتاه الأحنف بن قيس في تلك الحالة فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ أهل الجمل وأهل البصرة اشتدُّوا عليك من أجل أنه بلغهم عنك أنّك إن ظفرت بهم سبيت نساءهم وذراريهم. فقال (لَهُ) علي طلي المخطية: مهلاً <sup>22</sup>، لا يحلّ سبي المسلمين، وإنّها ندعوهم إلى طاعتنا؛ فإنهم بايعوني ثمّ نكثوا. ثمّ قال: أخبرني أنت عن نفسك؛ هل أنت معي أو عَلي ؟ فقال له الأحنف: اختر، إمّا آتيك بنفسي في مائتي فارس، وإمّا أرد عنك عشرة آلاف من تميم؟ فقال طلي المخطي قومك. فمضى الأحنف إلى تميم البطاح فكفّهم في وادى السباع، ثمّ ركب على طلي . [دك»: ٩/أ].

<sup>(</sup>١) الحرب مؤنثة، وقد تُذكر ذهاباً إلى معنى القتال.

<sup>(</sup>٢) هذه على لغة «أكلوني البراغيث»، وهي لغة طيّء، وبني الحارث بن كعب، وأزد شنوءة.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «وإن».

<sup>(</sup>٤) ذكر بعدها في هامش «ي» عنوانٌ هو: «أوّل ذِكْر القتال».

<sup>(</sup>٥) في هامش «ل»: في تحفة الحجوري:

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «وذكر».

<sup>(</sup>٧) في «ل»: «يردوا» دون نقط، وهي مصحفة عمّا في «ي». وفي الإمامة والسياسة ١:١٩

لأبي مخنف......لابي مخنف.....

حتى خرجوا من الدار وجعلوا ظهورهم إلى دار بني سلمة.

وأقبل عليٌّ في الناس، وبعث إليه الأحنف بن قيس: أنّي والله ما وجدتُ أمراً (١) أوسعَ عليَّ في أمر عثمان من الوقوف، وقد بايعكَ هذان الشيخانِ وقد نكثا، وإنّك (٢) لعلى الحقّ، ولكنَّ قومي تطَّلعت نفوسهم إلى طاعة عائشة، فعرفتُ أنّ الذي يطيعني منهم قليلٌ، فرأيت أن كفَّهم (٣) عنكَ أحزمُ.

وقال مُرَّةُ بن مَحْكان(١) في ذلك:

[من الوافر]

وأنْت بها تُرِيدُ بهِ بَصِيرُ وَمهها سرَّهُ فهو السُّرُورُ بأيِّ الرَّأْي يَرْتَحِلُ (١) البَعيرُ؟! أبا بحسر هسواكَ هسوى عليِّ تشاءُ بها يَشاءُ به عليُّ فها أُدري وما تَدْرِيهِ (٥) سَعْدٌ

فخرج طلحة والزُّبير وعائشة ، وهي على جملٍ عليه هودج، قد ضرب عليه صفائح الحديد، فبرزوا حتَّى خرجوا من الدور ومن أفنية البصرة.

- (۱) ليست في «ي».
- (٢) في «ي»: «وإنتي».
- (٣) في «ل»: «أكفهم».
- (٤) مُرَّةُ بنُ مَحْكان الربيعي السعدي التميمي، شاعر مقلّ، يكنى أبا الأضياف، كان سيد بني رُبَيْع (من بني سعد بن زيد مناة بن تميم)، وشهد وقعة الجفرة، وبينه وبين الفرزدق مهاجاة، قتله صاحب شرط مصعب بن الزُّبير سنة ٧٠هـ. انظر الأعلام للزركلي ٢٠٧٠٧، والشعر والشعراء ٢٠٧٥٢، والأغاني ٢٠٢٢٤ ٤٨٧.
  - (٥) في «ي»: «يدريه».
  - (٦) في «ي»: «ترتحل».

١٢٢.....أخبار الجمل

لهذا؟! والعَزِيدُ هُو النَّصيرُ(١) عُيُسونٌ والنَّسيرُ به خَبيرُ عُيُسونٌ والزُّبيرُ به خَبيرُ فأَدُركَ رَوْمَكَ الرَّأْيُ الأَخيرُ تَطِيرُ تَكادُ لذاكَ من طَرَبٍ تَطِيرُ أَب المُحدرِ إلى الأُولَى يَصِيرُ(١) أَب بَحْدرِ إلى الأُولَى يَصِيرُ(١)

أَتغ دُرُهُ وَتخذُك هُ خِلاف أَ وطلحة والَّذي سَخِنَتْ (٢) عليه وما تَهْوى (٣) الَّذي يَهْوَى عليُّ فقلت وما صدقت: لنا قلوبٌ فبَيِّنْ ما اعتزالُك؟! إِنَّ هذا [أبو الأسود الدُّؤلي وعائشة]

قال: وأقبل أبو الأسود الدُّؤلي حتى إذا كان بين الصفَّين نادى بأعلى صوته: يا عائشة! فقالت: أجيبوا الرجل. فنادوه: أن قد سَمِعَتْ، فها لك؟ فقال (٥٠): إنّك قد (٢٠) عصيتِ ثلاثَ مرّات، فحمل عليه الزُّبيرُ وقال: يا أيها الخائف (٧٠) ما لك ولمخاطبة النساء؟! وفاته أبو الأسود فلحق بأصحابه، فرجع الزُّبير وهو يقول:

[من الرجز]

أُفّاً لِهذا الرَّعِبِ الجرِيِّ الشَّاتِمِ اليومَ فِسا النَّبيِّ التابع اليومَ هَوَى عليِّ التابع اليومَ هَوَى عليِّ

<sup>(</sup>١) في «ل» بعده بياض بمقدار بيت من الشعر.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «سجيت»، وفي «ي»: «سخبت»، وهما مصحّفتان عن المثبت.

<sup>(</sup>٣) دون نقط في «ل»، ونقطها بالنون أقرب لمراده. و«ما» بمعنى «الذي».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «نصير»، وفي «ي»: «تصير»، وهما مصحّفتان عن المثبت.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «قال».

<sup>(</sup>٦) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٧) في «ل»: «الحانق».

لأبي مخنف.....لأبي مخنف

# [الفَتَى الضبي والزُّبير]

قال: وذكروا أنه ليّا دنا عيّار في كتيبته نظر الزُّبير إليهم ثمّ قال (١) لأصحابه: كتيبة مَنْ هذه؟ فقالوا(٢): كتيبة عمّار بن ياسر. فقال لفتى من ضبّة -وكان إلى (٣) جنبه غلامٌ على فرس له (٤) -: ادْنُ من (٥) القوم فانظر هل ترى فيهم عاراً؟ قال (١): فدنا الفتى فدعا القوم، فكفّ القومُ عنه، وعرف عيّارٌ أنه رسول، فسألهم عن عار، فقالوا: هذا عار.

فرجع إلى الزُّبير فأخبره، وكان الفتى لا يعرف عماراً، فقال الزُّبير: إنّ في عمَّار علامتين بيّنتين: هو نحيف الجسم، في أنفه خَرْمٌ. فعاد الفتى فدعا عمّاراً فسأله أن يحسر عن رأسه ليعرف العلامة، فحسر له عمَّار عن رأسه حتى نظر الفتى إليه، فنظر إلى الخرم وعرف العلامة، فانصرف إلى الزُّبير فأخبره الخبر، فأهوى بيده وهو يقول: وا خوفاه، وا دَخَى (٧) عَيناه، وا انقطاع ظهراه.

<sup>(</sup>١) في «ي»: «وقال» بدل «ثمّ قال».

<sup>(</sup>۲) في «ي»: «قالوا».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «علي».

<sup>(</sup>٤) في الدر النظيم: • ٣٥ فدعا الزُّبير فتى من الأزد - يقال له: الضحاك بن عدس - على فرس له جواد...

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «إلى».

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٧) في «ل» «ي»: «وا رخا»، والظاهر أنها محرفة عن المثبت ، والدَّخي: الظُّلْمة. أو لعلّها جملة اعتراضية محرفة عن «وأرْخي عينيه».

وفي المدر النظيم: وا جليل مصيبتاه، وا قطع ظهـراه، وا سوءتاه من الوقوف بين يدي الله

١٧٤ ......أخبار الجمل

قال(١): قال الفتى: ما ذا يا أبا عبد الله؟

قال: لا شيء.

قال: سبحان الله!! إنّ لي عليك حقّاً واجباً، بعثتني مرَّتين فأطعتك، وَلَـهُوَ في محبّتك، ولِطاعتي إياك، وحرمتي لك، فأخبرني.

فأبى أن يخبره، فقال(٢): أسألك بالله ورسوله لَم أخبرتني.

فقال (٣): سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ يقول: «ما لهم ولعمَّار بن ياسر!! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار». [...](١) ستره (٥) والله.

فلمّا سمع ذلك الضبيُّ منه قلبَ رأسه (١) ولحق بعليّ، فأخبره بما قال الزُّبير، فقال في ذلك شعراً:

### [من البسيط]

قال الزُّبِيرُ ولم أَعْلَمْ ببُغْيَتِه: للهُ دَرُّكَ هَلْ في القَوْمِ عسمَّارُ؟ فانظر فدَّى لكَ نفسي هَلْ تَرَى رَجُلاً في أَنْفِهِ خَرَرٌمٌ والخَلْقُ إِضْهارُ؟

غداً. وفي شرح النهج الحديدي: واانقطاع ظهراه، واجدع أنفاه، واسواد وجهاه. وفي أنساب الأشراف: يا جدع أنفاه، يا قطع ظهراه.

- (١) ليست في «ي».
- (٢) في «ل»: «قال».
- (٣) في «ل»: «قال».
- (٤) بياض في «ل» بمقدار أربع كلمات. ووقع هذا المقدار من البياض في «ي» بعد قوله: «بعليّ فأخبره».
  - (٥) أي سَتَرَ الحديث وأخفاه أوّلًا.
  - (٦) في الدر النظيم: ٣٥٠ «فقلب الفتي ترسه»، وهي أوفق بالاستعمال.

لأبي مخنف.....لابي خنف

ثمَّ اسْتَبانَ، وللتِّبيانِ إِظْهارُ عنهُ العِمامةُ لمَّا باحَ إِسْرارُ حَوَّلْتُ رَأْسِي(٢) وفي تَرْكِيهِ إِعْذارُ شتَّانَ! فالعارُ بعدَ الموتِ والنارُ(١)(٥) فاعْتَنْتُ (۱) جَمَعَهُمُ حَتَّى هَتَفْتُ بِهِ خَرْمٌ بِأَنْفِ أَبِي الْيَقْظ الْإِفَان كَشَفَتْ لَـمَّا رَأَيْتُ الَّذِي أَبْدَتْ ندامَتُهُ قالُوا: لبستَ بِها (۲) عاراً، فقلتُ لهم:

قال: فسُرَّ عليٌّ بذلك من قوله، وأمره أن يخبر النَّاس بها قال الزُّبير فأخبرهم، وقاتل الضبيُّ أصحابَ الجملِ قتالاً شديداً.

# [احتجاج أمير المؤمنين الطِّلِهُ على طلحة والزُّبير]

وذكروا أنَّ عليّاً نادى: «كفُّوا عن القوم الكلام<sup>(١)</sup> والسلاح». فنادى طلحةَ

<sup>(</sup>١) دون نقط في «ي». واعتانَ فلانٌ: صار عيناً. أي رصَدَ جمعهم. وفي الدر النظيم: «فاعتمت»، وهي الأجود.

<sup>(</sup>٢) في الدر النظيم: «حوّلت ترسي».

<sup>(</sup>٣) لم تكن في «ي» واستظهر فوقها: «به».

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «شتّان ما العار بعد الموت فالنار»، وفي الدر النظيم: «سيّان ذا العار بعد الموت والنار»، وما في النسختين محرّف عن المثبت، أخذاً من قول أمير المؤمنين الله للزبير: «يا زبير، ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنّار»؛ مروج الذهب ٣٦٣:٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الحادثة والأبيات في الدر النظيم: ٣٤٩ - ٣٥٠. وانظر الحادثة فقط في أنساب الأشراف ٢:٢٥، و٢٨: ٤٢٨: وتاريخ الطبري ٣: ٥٢٠ والكامل في التاريخ ٢٦١:٣٠ وطبقات ابن سعد ١٦٨: ١٥ وشرح النهج الحديدي ١٦٨: ١عن قرة - أو فروة - بن الحارث التميمي، وأنّ ابن عمّ له يقال له: الجون بن قتادة هو الذي سمع الزُّبير يقول ذلك فتركة ولحق بالأحنف.

<sup>(</sup>٦) في «ل» «ي»: «الكلال»، وهي محرفة عن المثبت.

والزُّبِيرَ: «ما حاجتكما»؟ قالا: نطلب بدم عثمان. قال: «فعندي تطلبون دمَ عثمان؟! قتلَ اللهُ قاتله. هو ذانِ ابناه في عَسْكَرِكُما(۱) ، هل يطلبان بدمه، أم ماذا(۲) تريدان؟ أما بايعتماني»؟! قالا: بلى والسيفُ على أعناقنا. قال: «فهلّا أظهرتما الاستكراه»؟ قالا: خفناك. قال: «سبحان الله! لم تخافا عثمان في الجماعة أن طعنتما في دمه وأظهرتما عيبه، وخفتماني في الفُرْقة بزعمكما وأنصاري عليكما أقلُّ من أنصار عثمان؟! والله لو قلتما: لا نبايعك، لجعلتُ كتاب الله بيني وبينكما، فإن قضى لكما عَليَّ تركتها لأمر الله، وإن قضى لي عليكما تركتُكُما(۳) حتى تموتا بغيظكما».

قالا: فإنا كنا في الشورى ستة، فبقي منا أربعة، وقد كرهناك ونحن ثلاثة. قال: فإنا كنا في الشورى ستة، فبقي منا أربعة، وقد كرهناك ونحن ثلاثة. قال: «إنّها كان لكها أن لا ترضيا قبل الرضا، فأمّا إذا رَضِيتها برجل فليس لكها إلّا مَنْ رضيتها به إلّا أن يخرجَ مما بُويعَ عليه، فإن كنت جئتُ بحدثٍ فسمّياهُ (٤٠)، ألا تُجيبان ؟! فَخَبِّراني عن إخراجكها أمكها وترككها نساءكها خلفكها (٥٠)، أإنصاف هذا لرسول الله (١٠) عَلَيْلُهُ ؟! قالا (٧٠): إنّها جاءت للإصلاح. قال: «هي لعمر الله إلى من

<sup>(</sup>Y) في «ل» «ي»: «هذا»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «تركتما»، وفي «ي»: «تركتموا»، وهما محرفتان عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «تسمون»، ثمّ استظهر في هامش «ل»: «فَسَمُّوه»، والصواب أنها بضمير التثنية.

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «ألا تحبون فخبروني عن إخراجكم أمّكم وترككم نساءكم خلفكم»، والصواب أنّها بالتثنية لا الجمع. وانظر الإمامة والسياسة ١:٩٤- ٩٥.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «الرسول» بدل «رسول الله».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «قالا لا» بدل «قالا».

لأبي مخنف....

# يُصلِحُ لها أمرها أَحْوَجُ.

أيها الشيخان، ارجعا فإنَّ أعظمَ أمرِكها العارُ قبل أن يجتمعَ لكها العارُ والنارُ». تذكير عليِّ الزُّبيرَ بعد كلام بينهم [L](١)

(٢)فلمّا لَجَّا قال عليٌّ التِّلانِ: «يا زبير اخرج إلى هاهنا»، فخرج، قال:

(١) العنوان عن هامش «ي».

### (٢) في هامش «ل»: في تحفة الحجوري:

ثمّ ركب عليٌ الله بعلة 23 رسول الله عَلَيْهُ الشهباء - وهي المعروفة بدُلُدُل - وبرز بين الصفين، ثمّ نادى بعلق صوته: «أين الزُّبير؟ فليخرج إليّ». فعلم الزُّبير أنه لا يريد قتاله إذ كان بلا سلاح، فخرج إليه ووقف بإزائه، فقال له عليٌ الله الله علي الما على الما على الحروج على بعد ما بايعتنى غير مكره على البيعة»؟!

فقال: حملني عليه الطلب بدم عثمان من قاتليه وهم في عسكرك. فقال له على عليها «إنّك (ل) تعلم أنّي لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعتني أنت وطلحة، ولم تبايعاني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، فإن<sup>24</sup> كنتما بايعتماني طائعين فتوبا إلى الله عما أنتما فيه، وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما سبيلاً بإظهاركما البيعة وكتمانكما المعصية، وكان دفعكما لهذا الأمر قبل أن تدخلا فيه أوسع لكما من خروجكما منه بعد إقراركما به، وما أنتما ودم عثمان؟! إنّما دمه لورثته، فقو لا لبنيه يدخلون في بيعتمي، ثمّ يُحاكمون 25 إليّ خصومَهُم في دمه ليقضى الله ما هو قاض.

ثمّ إني يا زبير أنشدك الله وأقسم عليك بالذي أنزل القرآن على محمد، ما تذكر يوم قال النبي عَلَيْهُ: أتحبّ عليّاً؟ فقال: «ألا إنك ستخرج عليه يوماً وأنت له ظالم». فقال الزُّبير: اللهم نعم ولكني أُنسِيتُ هذا، فأما إذ ذكّرتني فوالله لأنصر فنّ عنك، ولو ذكرتُ هذا لما خرجتُ عليك.

ثمّ رجع إلى هودج عائشة، ثمّ نزل عن فرسه وأخذ حلَّتهُ وقال: ذكّ رني عليٌّ حديثاً من رسول الله عَيَّلُهُ كنت قد أُنسِيتُهُ. فقال له ابنه: لا، ولكنّك رأيتَ الموتَ الأحمرَ تحت رايات

# «أنشدك(١) الله هل مرّ النبيُّ بي وبكَ ونحن نتناجى، فضرب رسولُ الله

على بن أبي طالب فامتلأت رعباً وجبناً. (و) قالت له عائشة: فَرِقْتَ والله من سيوف ابن أبي طالب؛ إنّها لَطوالٌ حِداد، تحملها فتية أنجاد. وقال له طلحة: انتفخ والله سحرك. وقال له ابنه: ما اجتمع والله لأحدِ مثلُ ما اجتمع لك، ثمّ تريد أن تفضحنا؟!

قال: ويحك فإني (قد) حلفت له. قال: أعتق مكحولاً عن يمينك. فقال الزُّبير: غلامي مكحول حرّ كفارة ليميني، ثمّ دعا بفرسه الأشقر فركبه، ثمّ حمل على القوم فحطمهم. فقال علي الله على الله على الله على الله عرج»، فخرق الصفوف، ثمّ كرر الحملة ثلاث مرات وهو لا يطعن ولا يضرب، ثمّ قال لابنه: أيفعل الجبان مشل هذا يا لكع؟! إنّا ردّني ما لو علمتَهُ كسرَ ظهرك، فَقُمْ بأمر الناس.

ثمّ إنّ عليّاً المُطلِقِ قال: «يا قوم من يأخذ منّي هذا المصحف فيدعو القوم إلى ما فيه»؟ فوثب غلام من بني مجاشع - يقال له: مسلم - قال: أنا آخذه يا أمير المؤمنين. فقال عليٌ المُطلِة: «تقطع يمينك ويسارك بالسيف ثمّ تقتل»! قال الفتى: لا صبر لي على ذلك.

فنادى علي الطِّلِهِ 126 المثانية والمصحف بيده، فقام ذلك الفتى فأعاد عليه القول الأول، فقال الفتى: رضيتُ بالقتل عليه، وهذا قليل في ذات الله (تعالى).

فأخذ المصحف وانطلق إلى أصحاب الجمل، فقال: يا قوم، هذا كتاب الله بيننا وبينكم، فضربَ رجلٌ من أصحاب الجمل يده اليمني<sup>27</sup> فقطعها، فأخذ المصحف بيساره فقطعت يساره، فاحتضن المصحف بصدره فقتل. فقال<sup>28</sup>: ونظرته أمه في تلك الحال فقالت:

#### [من الرجز]

يا ربّ إن مسلماً أتاهُم بمحكم التنزيل إذ دعاهم م يتلو كتاب الله لا يخشاهُم يدعوهُم إلى الدي أراهمم ف فخضبوا من دمه لحاهم وأم وأم واقفة تراهمم البَغي لا تنهاهم م

[«ك»: ٩/ أ- ٩/ ب].

الأبيخنف.....الأبيخنف

منكبك (١) ونحن بمكة قبل (٢) الهجرة. فقال: لتقاتلنّ عليّاً وأنت له ظالم». قال الزُبير: والله لا قاتلتُكَ أبداً. فقال عليٌّ: «اللهم اشهد عليه».

فانصرف الزُّبير، فقال عليُّ لأصحابه: «العجبُ للزبير، إنِّي ذكّرته حديثاً سمعته من رسول الله عَلَيْ إذ قال: والله لا قاتلتك!!» فقال: «والله ليقاتلنني (٢) كما قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

قال: وانطلق (٤) الزُّبير إلى أصحابه، فنزل عن فرسه، ثمّ دعا براحلته لينصرف إلى المدينة، فأتته عائشة وطلحة وأصحابه، فقالوا: أتنصرف عنَّا ونحن على حالنا هذه؟!

فقال: والله لا قاتلته، لقد ذكّرني قولاً من (٥) رسول الله عَيَاللهُ كنت نسيتُهُ.

قالت عائشة: يا أبا عبد الله، فَرِقْتَ من سيوف آل أبي طالب؟ إنَّها والله طوال حداد، تحملها(٢) رجال أنجاد.

[و] قال عبد الله بن الزُّبير: هذا منكَ الباطل والكذب والزور، ولكنَّكَ رأيت

<sup>(</sup>١) في «ي»: «بمنكبك».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «وقبل». والذي في المصادر أنّ الحادثة كانت في المدينة المنوّرة، ففي مروج الذهب ٢ : ٣ ٦٣ أمّها كانت في بني بياضة، وفي الطبري ٣ : ١ ٥ ١ في بني غنم، وفي شرح الأخبار ١ : ٣ ٩٨ بسقيفة بني ساعدة. وفي دلائل النبوّة للبيهقي ٢ : ١ ٥ ١ لم يعين المكان، بل فيه: «مرّ بك رسول الله عَمَيْنَا في مكان كذا وكذا».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «لتقاتلني».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «فانطلق».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «قولَ» بدل «قولاً من».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «يحملها».

تعبئة على بن أبي طالب فامتلأتَ خوفاً ولُؤْماً، وما تريد إلّا أن تطوّقنا خزيةً كطوقِ الحامة.

فغضب الرجل - وكان رجلاً حديداً سيِّءَ الخلق (١) - فقال لغلام له - يقال: له فروة (٢) -: أنت حرّ لوجه الله، كفارةً ليمينه، ثمّ دعا بفرسه الأشقر فركبه، ثمّ رمى به عرض القوم فحطمهم، ثمّ زاد ففعل (٣) ذلك ثلاث مرات يحمل؛ كلّ ذلك لا يطعن ولا يضرب.

ثمّ قال لابنه: أيفعل هذا جبان يا لكع؟! ولكن رَدَّني ما لو علمتَهُ (١) لكسرك، فقم بأمر الناس، ثمّ انصرف.

## [مقتل الفتى مسلم]

ويقال: إنَّ عليًا قال: «يا أيها الناس، إنَّه ليس بعد الدماء (٥) بقية، وإنِّي مُعُذِرٌ (١) الغدَ، فبعث رجلاً (٧) من خيار المسلمين فيهم -رجل يقال له: مسلمة - معه

<sup>(</sup>١) كتب في هامش «ي» عنوان هو: «ذكر الزُّبير اللهُ وأنَّه كانَ حديداً سيَّء الخلق».

<sup>(</sup>٢) في الشافي في الإمامة ٣٣٦:٤ وشرح النهج الحديدي ١٦٧:٢ أنَّ اسمه سرجس، وفي تاريخ الطبري ٥١٤:٣ وشرح النهج الحديدي ٢٣٤:١ أنَّ اسمه مكحول، وفي الكامل في التاريخ ٢٤٠٣ فأعتق غلامه مكحولاً، وقيل: سرجس.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «فعل» بدل «ففعل».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «أُعْلِمتَهُ».

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «الذَّماء».

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في «ل» «ي»: «مفيد» أو «معيد»، والظاهر أنّها محرفة عن المثبت، ففي الفتوح ٤٧٧: ١ فقل عليِّ الطَّلِا: «اللّهمّ إنّي قد أعذرت وأنذرت فكن لي من المساعدين، قال... ثمّ دعا بالمصحف فأخذه بيده ثمّ قال...».

<sup>(</sup>٧) استظهر في هامش «ي»: «رجالاً». وكان هذا الاستظهار في «ل» أيضاً ثمَّ ضرب عليه.

لأىمخنف

## مصحف، فقتلوه، فقالت أُمُّهُ حين بلغها قتله:

[من الرجز]

فخضَّبُوا من دمِهِ لِحاهُمُ وأُمُّهُ قائمةٌ تراهُمُهُ أَن المُعَالِث (١)

يا ربِّ إنَّ مسلماً أتاهُم يتلو كتابَ الله لا يخشاهُمُ

(١) انظر الرجز لأمّ الفتي مسلم في الفتوح ١ :٤٧٨، والجمل للمفيد: ٣٤٠، ومروج الذهب ٣٦١:٢، وأنساب الأشراف ٢٤١:٢ ومناقب آل أبي طالب ٣١٤:٢، وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلى النِّلا: ٣٤٥، وتاريخ الطبري ٥٢٢:٣ و٥٣٥ - ٥٣٦، والكامل في التاريخ ٢٦٢:٣.

وانظره منسوباً لأمّ ذريح العبديّة في شرح النهج الحديدي ١١٢:٩.

(٢) في هامش «ل»: قال فيها [أي] تحفة الحجوري:

وقال<sup>30</sup> فيه ابن عم له:

[من الطويل]

أبانَ بها يُمناهُ حينَ تصيَّتُ إلى الله حقّاً ربُّنا نتقرّتُ وفى الله مــا نَــرضى وفي الله نغضَـــبُ لأمثالها في الله نسعى ونطلُبُ 31

تناولَـهُ منهم شـقيٌّ بضربــةٍ عبدواً على الرحمن أن قبال قائل: هلُمُّوا إلى نُور القُرانِ وعَدْلِيهِ فطوبَى لها من قتلةٍ طابَ أَجْرُها فلما قُتِلَ حاربوهم 32 أصحاب على النِّلْإ.

وكان محمد بن طلحة عابداً ناسكاً - وأمه حمنة بنت جحش، وأمها أميمة بنت عبد المطلب - وكان يقال له: السجاد، وكره الخروج إلى البصرة، فعزم عليه أبوه، فنهى علي العلاع عن قتله وقال: «إيّاكم وصاحب البرنس»، فطعنه رجل من أصحاب على النَّالاء فقال له ابن طلحة: أُذكّرك اللهَ وحاميمَ، وأنشأ [قاتله] يقول:

[من الطويل]

قليلِ الأذى فيها ترى العينُ مُسلمِ فخرَّ صَرِيعاً لليدينِ وللفَمِ عليّاً ومن لا يتبعِ الحقَّ يندمِ فَهَلَا تلاحم قبل التَّقَدُمُ؟! وأشعت قسوام بآيات ربه و هتكتُ له بالرمح جيب قميصو على غير شيء غير أن ليس تابعاً يُناشِدُني حم والرمحُ شاجِرٌ

ومن أهل الجمل عمن كان يطلب عليّاً بأوتار الجاهلية عبدالله بن يثربي شرقي <sup>33</sup> الذي قال يوم الجمل:

[من الرجز]

يا ربِّ إِنِي طَالَبٌ أَبِا الحَسِنْ ذَاكَ الَّذِي يُعرَفُ حَقّاً بِالْفِتَنْ ذَاكَ الَّذِي نَطلبُهُ عَلَى الإِحَنْ ذَاكَ الَّذِي نَطلبُهُ عَلَى الإِحَنْ

فبرز إليه علي التِّللِّ وقال:

[من الرجز]

وكنتَ ترميه باتشار الفتن فاليومَ تلقاهُ مَلِيّاً فاعْلَمَن

إن كنتَ تبغي أن تَرى أبا الحسنْ وكنتَ تَبغيهِ بـأوتـارِ الإحـنْ ثمّ حمل عليه فقتله.

وكعمرو بن يثربي شرقي 34 الذي قَتَلَ يوم الجمل ثلاثةً من صُلَحاءِ أصحاب علي الله الله و كعمرو بن يشربي شرقي المرادي ثمّ المرادي ثمّ المرادي ثمّ المدحجي - وقال في شعره:

[من الرجز]

ثمَّ ابنَ صُوحانَ خَضِيباً من عَلَقْ ذاكَ عليٌّ جلدُهُ 35 فينا مِزَقْ أرديتُ عِلْباءَ وهنداً في طَلَقْ قدسبقَ القوم بأمرِ قدسَبَقْ وقال أيضاً: .....

#### [من الرجز]

قتلتُ عِلْباءَ وهندَ الجمليْ وابناً لصُوْحانَ على دينِ عليْ اللهِ اللهِ عَمَّارٌ فأخذه أسيراً، وجرّه برجله حتى طرحه بين يدي علي اللهِ الله عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وكذلك عثمان بن يثربي شرقي<sup>36</sup>، قتله عمَّار بن ياسر يوم الجمل لأنه سمعه يشتم عليّاً. وكعاصم بن الدُّلُف الذي قال يوم الجمل:

[من الرجز]

ومنهم عبدالله بن خلف<sup>37</sup> الخزاعي الذي قال يومئذ لعليّ للطِّلاِ:

[من الرجز]

فإنَّني دانٍ إليك فِستْرا<sup>39</sup> ها إنّ في صدري عليك وتُسرا

إِن تَسذُنُ منَّي يا حييُّ شِسبُرا<sup>38</sup> بـصسارم يَسفيكَ كأسساً مسرّا فدنا منه على الْمَثِلِا ثُمَّ قال:

[من الرجز]

يا ذا الَّذي يطلُبُ منِّي الوترا إن كنتَ تبغي أن تَزُورَ القبرا حقًا وتَصْلَى بعد ذاكَ الجَمْرا فادنُ تَجِدْنِ أَسَداً هِزَبْررا ثمّ حمل عليه عليٌ المَّلِيِّ فقتله. وقُتِلَ من الفريقين سبعةَ عشر ألفاً. تحفة. [«ك»: ٩/ب-١٠/ب].

١٣٤.....أخبار الجمل

# مصرع الزُّبير في حرب الجمل(١)

قال: وحمل عبَّار على أصحاب الجمل، فانكشفوا(٢)، واختلف القوم(٣)، فلمّا أن كثرت القتلى وخاضت الخيل الدماء نادى عليّ: يا زبير البراز، فولّى الزُّبير هارباً(١) وهو يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. فتلقّاه الحُتات(٥) ابن عم الفرزدق(١) فقال: يا حُتاتُ(٧) إنِّي في ذمتك وفي جوارك، فإنَّها بلاد قومك.

فقال (^) الحُتات: فأنت في ذمّتي وفي جواري، فانطلق بـه إلى عمرو (١٠) بن جرموز السـعدي وهو بوادي السـباع، فقال:هذا (١٠) الرجل ضيفي، ولم يعلمه

- (١) العنوان عن هامش «ي».
- (٢) في «ل»: «يقال فانكشفوا» بدل «فانكشفوا».
  - (٣) في «ي»: «القول».
- (٤) كتب فوقها في «ل»: «يركض فرسه»، وهذا المكتوب موجود في متن «ك»: ١١/أ، ونصّه: «فمضى الزُّبر يركض فرسه وهو يقول».
  - (٥) في «ل» «ي»: «الخباب»، وهي مصحفة عن المثبت.
- (٦) يجتمعان في سفيان بن مجاشع بن دارم، فالحتات هو ابن يزيد بن علقمة بن حوي بن سفيان ابن مجاشع بن دارم، والفرزدق هو همّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد ابن سفيان بن مجاشع بن دارم.

لكن عن ابن الكلبي وابن عائذ أنّ الحتاتَ عَمُّ الفرزدق، وسمّياه الحتات بن صعصعة. انظر تصحيفات المحدثين للعسكري ٢٦١٦ - ٤٢٠، وتاريخ دمشق ١٠٢١٠ - ٢٨٠ / الترجمة ٩١٠.

- (٧) في «ل» «ي»: «يا حباب»، وهي مصحفة عن المثبت. وكذا المورد التالي.
  - (٨) في «ل»: «قال».
  - (٩) في «ل»: «عمر»، ثمَّ صححت فوقها: «عمير».
    - (۱۰) ليست في «ي».

لأبي مخنف

من هو (١)، فبيّت ه لي الليلة في منزلك حتى أنطلق به فأبني (٢) له منزلاً. فربط له فرسه بشجرة ثمّ قال عمرو (٣) بن جرموز: أين نفرش لك؟ أفي (١) البيت أم في (٥) العراء (٢)؟ قال: بل في العراء (٧) فإني مغتمٌّ. ففرش له في العراء حتى إذا كان في بعض (٨) الليل رفع رأسه وهو يقول:

### [من البسيط]

لله أَكْرَمُ في الدُّنيا وفي الدِّينِ قد كان ذاكَ لعَمْرُ الله مُذْحِينِ بعضُ الَّذي قلتَ قبلَ اليومِ يَكْفِيني أَنَّى يقومُ لها خَلْتُقُ مِنَ الطِّينِ ومِنْ مُغالظَة (١٠٠) البَغْضا إلى اللَّين (١٠٠)

تَرْكُ الأُمُورِ الَّتِي تُخْشَى (٩) عواقِبُها نادى على المَّرِ لستُ أَجْهَلُهُ فقلت: حسبُكَ من عَذْلِي أَبا حَسَنٍ فقلت: حسبُكَ من عَذْلِي أَبا حَسَنٍ إِخْتَرْتُ عاراً على نارٍ مُؤَجَّجَةٍ فاليومَ أَرْجِعُ مِنْ غي إلى رَشَد فاليومَ أَرْجِعُ مِنْ غي إلى رَشَد

(١١) انظر الأبيات في الفتوح ٤٧٥:١، ومروج الذهب ٣٦٢:٢، وشرح النهج الحديدي ٢٣٤:١ عن أبي مخنف، والوافي بالوفيات ١٢٢:١٤ في ترجمة الزُّبير، برواية ابن دريد عن

<sup>(</sup>١) قوله: «من هو»، أضيف فوقها في «ل». وهو موجود في متن «ك»: ١١/أ.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «فابنوا».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «عمير».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «فقال أفي» بدل «أفي».

<sup>(</sup>٥) حرف الجر «في» ليس في «ل».

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في «ل»: «الغبراء». وهي موجودة في متن «ك»: ١١/أ.

<sup>(</sup>٧) في هامش «ل»: في التحفة: فقال: ألا، في البيت... إلخ. تحفة. [«ك»: ١١/ أ].

<sup>(</sup>A) كتب فوقها في «ل»: «جوف». وهي موجودة في متن «ك»: ١١/أ.

<sup>(</sup>٩) في «ي»: «تحشها».

<sup>(</sup>۱۰) في «ي»: «مغالطة».

قال: فلما سمع ابن جرموز مقالته عرف أنّه الزُّبير، فو ثب إليه فقتله، ثمّ انطلق برأسه إلى عليّ وبسيفه، ثمّ قال للخادم: استأذن لقاتل الزُّبير. فقال عليّ: «ائذن له وبشّره بالنار». فسمع ابن جرموز مقالته، فوضع الرأس بين يدي عليّ وقال: هـذا(۱) رأس الزُّبير، وهذا سيفه. فقال له (۲) عليّ: «ويحك أقتلته بعد التوبة وبعد الإيمان»؟! قال: فبكي (۳) واغتمّ، وقال: «ويحك لقد جئتَ بسيفٍ طال ما ذَبّ به الزُّبيرُ عن وجهِ رسول الله (۱). لو كان مجوسياً ما حلّ لك قتله (۵)، أما والله لو (۱) خاصمك أهل الزُّبير لأدفعنَّك إليهم يومَكَ (۷)، ولكن لا سبيل إلى القضاء بين خاصمك أهل الزُّبير لأدفعنَّك إليهم يومَكَ (۷)، ولكن لا سبيل إلى القضاء بين

\_\_\_\_\_

الرياشي بإسناد له، ورسائل الشريف المرتضى ٢:٢٤، والاحتجاج ٢٣٨: ١ برواية نصر ابن مزاحم، والروض المعطار: ٦٠٣، وجواهر المطالب ٣١:٢ عن أبي خليفة بن الحباب الجمحى، عن ابن عائشة، عن معن بن عيسى، عن المنذر بن الجارود العبدى.

- (١) أضيفت فوقها في «ل». وهي ليست في «ي».
  - (٢) ليست في «ي».
- (٣) كتب فوقها في «ل»: «طويلاً»، أي «فبكي طويلاً». وهي موجودة في متن «ك»: ١١/ب.
- (٤) في هامش «ل»: صلّى الله عليه (وآله وسلّم)، إنّا لله وإنا إليه راجعون، والله لولا ما كان من أمر حاطب بن أبي بلتعة ما استحلّا مني ما استحلّاه. فخرج عمرو 40 بن جرموز وهو يقول: أف لكم أهل البيت؛ (إن) قاتلناكم ففي النار، و(إن) قاتلنا معكم ففي النار، وأنشأ يقول. إلخ. تحفة . [«ك»: ١١/ب].
  - وفي هامش «ي»: «الله المستعان، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».
  - (٥) كتب فوقها في «ل» زيادة: «قبل الإعذار إليه»، وهي موجودة في متن «ك»: ١١/ب.
    - (٦) في «ي»: «لئن» بدل «لو».
    - (٧) كذا في «ل» «ي»، ولعلُّها محرِّفة عن «برُمَّتك».

لأبي مخنف......لابي مخنف

الناس بغير خصومة»(١١). فخرج ابن جرموز وهو يقول:

[من المتقارب]

وقد كُنتُ أَرْجُوبه الزُّلْفَةُ (۱) فبئسس بشارة ذي التُّخفَةُ (١) رَجَعْتُ إِلَى حُجَّتِي زَحْفَةُ (١) حر لولا رِضاكَ من الكُلْفَة وإلَّا فَدُونَكَها حَلْفَة (١): ورَبِّ الحَصائِصِ والحَفَّة (١): وضرطة عنز بندي الجُحْفَة (١)

أتيتُ عليّاً برأسِ الزُّبيرِ فَبُشُّرْتُ (٣) بالنَّارِ قبلَ العِيانِ فليّا سمعتُ الَّذي قال لي وقلتُ (٥) له: إِنَّ قتلَ الزُّبيْ فإِنْ تَرْضَ ذاكَ فمنكَ الرِّضى ورَبِّ المُحِلِّينَ والمُحْرِمينَ لَسِيَّانِ عِنديَ قَتْلُ الزُّبير

- (١) لا يصح قوله عليه ( و يحك أقتلته بعد التوبة وبعد الإيمان »، ولا بكاؤُهُ عليه ( ولا قوله علي ( ١) لا يصح قوله علي الزُّبير ، انظر على «أما والله لو خاصمك أهل الزُّبير » . . . إلخ . وقد أبطل علم إؤنا مزعمة توبة الزُّبير ، انظر على سبيل المثال الشافى في الإمامة ٤ : ٣٥٠ ٣٥٠ .
- (٢) كتب في هامش «ل»: «زلفتي»، وكتب تحتها: «من جهة الكلمة يستقيم الإعراب»، ثمَّ ضُرِبَ عليها. والظاهر أنّ الناسخ ظنّ أنّ الرويّ هو التاء المكسورة - لا الساكنة -.
  - (٣) كتب فوقها في «ل»: «نسخة- فَبَشّر»، وهي موجودة في متن «ك»: ١١/ب.
    - (٤) في «ل»: «رجفة». وفي الفائق:

فللمّا رأيستُ أهاكيمَا في زحفتُ إلى حُجّتي زَحفَة

- (٥) في «ل» «ي»: «فقيل»، والمثبت عن نسخة فوقها في «ل». وهي موجودة في متن «ك»: ١١/ ب.
  - (٦) في «ل»: «خلفة».
  - (٧) الحَفَّة: الكرامة التامّة.
- (٨) انظر الشعر في الفتوح ٢٠٤١، ومروج الذهب ٣٦٤:٢، وتاريخ أبي الفداء ١٧٤١،



قـال: وزعموا أنّ ابن جرموز خرج على عليٍّ يوم النهر، فقُتِل في المعركةِ مارقاً من دين محمّد.

فلمّا تولّى الأمرُ (۱) سار عبدُ الله بن الزُّبير على أبيات بني سعد، فسمع (۱) صهيل فرس أبيه الأشقر، فقال لمولى له: سِرْ وتأمم الطريق؛ فإن ألحقك قبل الصبح وإلّا فانْعَنِي إلى أسهاء. فقال لَهُ (۱) مولاه (۱): أذكّرك الله أن تأتي قوماً في ديارهم وقد قتلوا أباك. فلم يلتفت إلى قوله، فانطلق فأخذ فرسَ أبيه ولحق مولاه قبل الصبح، وهو يقول:

[من الوافر]

تَناوَلَـهُ ابـنُ جُرْمُـوزِ بغَــدْرِ سأُقْصِي عُصْبَتِي لَوْ فاتَ نَذْرِي(١) وإلَّا فانْعَنِي وأَنِحْ(٧) بذِكْـرِي يذكِّرنِ الزُّبيرَ صَهِيلُ طِرْفِ فقلتُ لصاحِبي: أَوْرِدْ (٥) فإنِ فإنْ أَخْتَقْ فذاكَ لَحَاقُ يُمْنِ

وتنزيه الأنبياء للسيد المرتضى: ٩٠٩، والأوائل للطبراني: ٥٥، والاستيعاب ١٦:٢٥ / الترجمة الأُبير بن العوام، وجواهر الترجمة الزُّبير بن العوام، وجواهر المطالب ٢:٠٢، والزاهر في معاني كلمات الناس: ٥٩٥، وشرح النهج الحديدي ٢٣٦:١، والوافي بالوفيات ٢٣٦:١، والفائق في غريب الحديث ٤٠٤:٣.

- (١) أي انقضى الأمر.
- (٢) في «ي»: «فلها سمع».
  - (٣) ليست في «ل»
  - (٤) في «ي»: «مولى له».
    - (٥) في «ل»: «اور».
- (٦) في «ل»: «لوفا نذر» بدل «لو فات نذري». ولعلُّها محرفة عن: «لِوَفاءِ نَذْرِ».
  - (٧) في «ل»: «وألِحْ». ولكلِّ وجهٌ.

لأبي مخنف......لام عنف

وما هِي من أَي بَكُرِ (') بِيِكُو إِذَا فَزِعُوا وفارسَ حَيِّ فِهُ رِ وأَتْرَكَهُمْ لشُبْهَةِ كُلِّ أَمْرِ فكُلُّ فتَى إِلى الغاياتِ يَجْرِي فقلتُ لَهُم: أَلا لا، لستُ أَدري (") ولَسْتُ بعائِدٍ إِلَّا بعُذْرِي فَجِنْتُ أَقودُهُ والنَّجْمُ عالِ وقد كانَ الزُّبِيرُ فتَى قُريشٍ وأَقْوَلَهُمْ بمُرِّ الحِقِّ فيهِمْ فإِنْ تَكُنِ المَنِيَّةُ أَقْصَدَتْهُ(٢) وقد قالُوا: هَوَتْ بأبِيكَ نَعْلٌ أَذَى(١) أَمْرَيْنِ من عُرفٍ ونُكْرٍ

<sup>(</sup>١) أبو بكر كنية عبدالله بن الزُّبير.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «أقصرته»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٣) في البيت تضمين، وهو أن لا يتم معنى البيت إلّا في البيت الذي بعده. انظر لسان العرب ٢٥٩: ١٣ مادة «ضمن».

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «اذا»، وهي محرفة عن المثبت، فكثيراً ما تكتب الألف المقصورة بالمدّ.

٠ ١ ٤ ٠ .....أخبار الجمل

### [قاتـ]ل طلحة وصفة [مقـ]تله (١)

(٢)فلمّ حملت كتيبةُ عمّار (٣)على أصحاب الجمل وانكشفوا أخذ (١) كعب بن

(١) العنوان عن هامش «ي».

(٢) في هامش «ل»: في التحفة:

ولما رأى طلحة الزُّبيرَ انصرَفَ هَمَّ بالانصراف عن الحرب، فقال مروان بن الحكم لغلام له: إنّ ثاري في طلحة كثاري في أصحاب عليّ، وإنِ انصرَفَ طلحة الآنَ أحجَمَ عسكرنا عن القتال، فاسترني حتى أرمية بسهم وأنت حُرٌّ، فلما أصاب طلحة السهم قال: ما لنا ولعليّ! احملوني فردوني إلى مكّة، فحمله غلمانه فردوه إلى قنطرة قُرَّة ودفن بها، ثمّ رأته ابنتُهُ في النوم بعد قتله بثلاثين سنة يقول: انقلوني من هذا الموضع فقد أضرّ بي النَّدَى، فأخرجوه فوجدوه في موضع نديّ، ووجدوه طريّاً عليه دمه، فدفن بالبصرة، ومشهدُهُ بها معروف 41.

وروي: أنّ طلحة لما رأى بني ضَبّة 42 والأزد قد قُتِلُوا يوم الجمل حول جمل عائشة قال: عباد الله الصبر، فإنّ مع الصبر النصر والأجر، فرآه مروانُ على تلك الحالة فقال لغلام له: إنّ طلحة أثار الناس على عثمان يوم الدار، وهو ثاري، وما أبالي أهاهنا رميتُ بسهمي أم إلى اصحاب عليّ، فكُلُّهم ثاري، فاستُرني وأنت حرّ، فرمى إلى طلحة بسهم مسموم فأصابه فسقط لجنبه، وقال: أظنّنا عُنِينا بهذه الآية: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ فسقط لجنبه، وقال: أظنّنا عُنِينا بهذه الآية: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ فسقط أَلْهُ مَا رأيتُ دمَ قرشيِّ أضيع من دمي اليوم، والله ما أظنّ هذا السهم إلّا سهما أرسله الله، ثمّ جعل يجود بنفسه، وجعل يجو ويقول: يا لهُ مصرع شيخ! والله ما نكس عقلي منذ قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه (وآله وسلّم إلى) هذه الفتنة؛ بأيعت علياً بالمدينة، وقاتلته بالبصرة، وأستغفر الله وأتوب إليه 42. وروي عن شقيق بن ثور أنه قال: لما انهزم أصحابُ الجمل طُفْتُ بين القتلى فرأيتُ طلحة صريعاً يجود بنفسه وحوله غلمانه يريدون حمله إلى قنطرة قُرَّة، فوقفتُ عليه وبه رمق، فقال لى: عمن أنت؟ قلت: من أصحاب علي الشيالة. فمدَّ يده وقال: مدَّ يدك أبايعك لعليّ، فبايعني نحبه. تحفة 44. [«ك»: ١٠/ب].

<sup>(</sup>٣) الاسم الكريم ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «وأخذ»، والواو زائدة.

الأبي خنف.....الله المعانية ال

سور (١) الأزديّ بخطام الجمل، وقال: يا أيها الناس، أنشدكم الله (٢) في عهدكم (٣)، وقُطِعَتِ الأزدُ ناحيةً وضبّةُ وعِجلٌ (٤). فلما نظر طلحة قال: سبحان الله! إِنّي لأرى (٥) أَنّا عُنِينا بهذه الآية خاصة دون أصحاب محمّد ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبنَّ الّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ (٢).

فزعم بعض من شهد الجمل أنّ مروان بن الحكم فَوَّقَ سهمَهُ وقال: والله ما أبالي أهاهنا رميتُ أم هاهنا؛ كُلٌّ قَتَلَ عشمانَ ولا أطلب ثاري (٧) بعد اليوم، فرمى طلحة وثبت السهم في ساقه، فجعل القومُ إذا ما تركوا إخراجه (٨) انفجر، وإذا ما شركوا أخراجه (١) انفجر، وأذا ما شركوا أخراجه (١) الفلام: وأيُّ ما (٩) عصبوه استثار، فقال لغلام له: ويحك أدخلني مكاناً، فقال الغلام: وأيُّ

(١) في «ل»: «سود»، وفي «ي»: «الأسود»، وهما محرّفتان عن المثبت.

(٢) لفظ بجلالة ليس في «ل».

(٣) لعلّها محرفة عن "في أُمُّكُم"، ففي الفتوح ٤٨٥١، ومناقب آل أبي طالب ٣٤٣:٢ وتقدم كعب بن سور الأزدي حتَّى أخذ بخطام الجمل وجعل يرتجز ويقول:

يا معشر الناس عليكم أُمّكم فإنّها صلاتكم وصومُكُم ... الخ.

- (٤) لعلّها محرّفة عن «عدي»، ففي شرح النهج الحديدي ٢٥٨: ١ عن أبي مخنف: فالت الميسرة إلى عائشة فلاذوا بها، وعُظْمُهم بنو ضَبَّة وبنو عَدِيّ، ثم عطفت الأزد وضبة وناجية وباهلة إلى الجمل فأحاطوا به، واقتتل الناس حوله قتالاً شديداً.
  - (٥) في «ل»: «ألا أرى» بدل «إنتى لأرى».
    - (٦) الأنفال (٨): ٢٥.
      - (٧) في «ي»: «ثاراً».
    - (٨) في «ي»: «أجراحه».
    - (٩) «ما» ليست في «ل».

١٤٢ .....أخبار الجمل

حينِ مكانٍ هذا؟! قال: صدقتَ قد كان أمر الله قدراً مقدوراً. قال: فأدخله الغلامُ داراً من دورِ الهجريِّين(١) فهات فيها.

## [مقتل كعب بن سور ورجل من بني عدي]

فلم اقتل كعب بن سور (٢) أخذ الخِطامَ رجلٌ من بني عديٌّ وهو يقول:

[من الرجز]

أَضْرِ بَهُ مَ ولو أَرَى عليَّا عَمَّمْتُهُ أَبيضَ مَشْرَفيَ الْخَرِ بَهُ مِن اللهِ عَمَّمْتُهُ أَبيضَ مَشْرَفيَ ال

(١) في «ي»: «الهجرتين».

(٢) في «ل» «ي»: «سود»، وهي محرفة عن المثبت.

(٣) في «ل»: «أوحب»، وفي «ي»: «أوجب»، والمثبت عن معنى ما في كتاب الجمل للشيخ المفيد، ففيه: «أريحُ منه».

(٤) انظر الرجز لرجل من بني عدي في كتاب الجمل للشيخ المفيد: ٤٤٣.

وانظر الرجز منسوباً لرجل من عسكر البصرة، يعرف بخباب بن عمرو الراسبي في شرح النهج الحديدي ٢٦٤:١.

وانظر بعض الرجز مع أبيات أُخَر منسوباً لأخي عمرو بن يثربي في مناقب آل أبي طالب ٣٤٢:٢، ولأخيه عبد الله بن يثربي في مناقب الخوارزمي:١٨٧.

وانظر البيتين الأوّل والثاني منسوبين لرجل من أصحاب الجمل مدجج في السلاح يعرّض بعليّ الطِّلِ في مطالب السؤول: ٢١٦.

وانظر البيتين الأول والثاني منسوبين لشريح بن أوفى العبسي في أنساب الأشراف ٣٧٣:٢، وتاريخ الطبري ٢٥:٤.

وانظر الرجزَ منسوباً لرجل من الخوارج يوم النهروان في أنساب الأشراف ٣٧٣:٢، والبيتين الأوّل والثاني منسوبين لرجل من الخوارج في مروج الذهب ٤٠٥٢، والدر النظيم: ٣٧٠.

لأبي مخنف......لأبي مخنف.....

قال: وكانَ ضربَ بالسيف رجلاً شَبَّهَهُ (١) بعليٍّ، فحمل عليه أبو أمية العبدي وهو يقول:

[من الرجز] هـذا عـايٌ قائدٌ نرضى (٢) بِهِ مَوْلَى رَسُولِ الله مِنْ أَصْحابِهِ مَوْلَى رَسُولِ الله مِنْ أَصْحابِهِ مَوْلَى رَسُولِ الله مِنْ أَصْحابِهِ مَوْنَ نِصابِهِ (١)

قال: فقتله.

وانظره منسوباً لعمرو بن الحمق في مناقب آل أبي طالب ٣٤٦:٢.

وفي الجمل: ٣٤٤ ذكر رجز الرجل من بني عدي، ثمَّ قال: فشـدٌ عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين المُثَلِّد يقال له: أُميَّة العبدي وهو يقول:

هـــذا عـــلي والهــــدى سبيلُه والسرشد فيه والتُّقى دليلُه من يتبع الحق يَينْ خَلِيلُه

<sup>(</sup>١) غير واضحة الرسم وممسوح نصفها في «ل». وهذا الكلام بمنزلة التوضيح والتفسير لقوله: «أَرَحْتُ منه أُسرتي عديًا»، إذ ظنَّ أَنَّه قتل عليًا طَلِيًّا لأنَّه كان ضَربَ بالسيف رجلاً شبّهه بعلي طلِيًا .

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «يُرضَى».

<sup>(</sup>٣) في مناقب آل أبي طالب: «من عوده النامي»، وفي الدر النظيم: «من عوده الباقي». ولعلّ المقصود من دعوة الباقي دعوة النبيّ عَيَيْلُهُ فإنّه البقيّة من الأنبياء ومن إبراهيم المثيلًا.

<sup>(</sup>٤) انظر الرجز بزيادة بيت منسوباً لأبي أُميّة الأصم في الدر النظيم:٣٥٣.

٤٤١.....أخبارالجمل

## [مقتل أبي الجرباء]

وأخذ الخِطام (١) أبو الجرباء وهو عاصم بن الدُّكَف (٢) - وهو رجل من بني غيلان (٣) بن مالك - أخو بني مازن، فشد عليه السيف (١) وهو يقول:

[من الرجز]

أَنَا أَبُو الجرباءِ واسْمِي عاصِمُ اليومَ قتلُ وغَداً مآتمُ وأُمُّنا ثَمَّ لها مَحَادِمُ (٥)

فشد مراراً، وكان في صحابة (١) عليِّ رجلٌ يعرفه فناداه، فخرج إليه أبو الجرباء وهو يقول:

[من الرجز]

أَسامعٌ أَنْتَ مُطِيعٌ لعليْ؟ وتارِكٌ في الحقّ أَزُواجَ النّبيْ؟ تَرَكْتَ أَمْراً لستَ عنه بغَبيْ (٧)

(١) ساقطة من «ل».

(٢) في «ل» «ي»: «الزّلف»، وهي مصحّفة عن المثبت.

(٣) في «ل» «ي»: «عنان»، والمثبت عن أنساب الأشراف ٥٩:١٣، وتاريخ الطبري ٩١:٣. وفي كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي المثال: ٢٩١، وعنه في تاريخ الطبري ٤٨٣:٣: «أبو الجرباء أحد بني عثمان بن مالك بن عمرو بن تميم».

(٤) أي تَقَلَّدَ سيفه. وفي «ي»: «بالسيف»، ولا معنى لها هنا.

(٥) انظر الرجز دون البيت الثالث في الجمل: ٣٤٥، وأنساب الأشراف ١٣: ٥٩، وتاج العروس ٢: ٣٦٥ مادة «جرب».

(٦) في «ل»: «أصحاب».

(٧) انظر الرجز بزيادة بيت منسوباً لأبي الجرباء في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى النِّلا:



لأبي مخنف.....

فقال الفتى: نعم، أنا الذي من أصحاب علي التِّلاِ.

وحمل على أبي الجرباء فروةُ بن نَوْفَل (١) الأشجعي - صاحب النُّخَيْلَة - وهو يقول:

[من الرجز]

وتارِكُو<sup>(٣)</sup> يَوْمَ الوَغَى سَعْيَ الشَّقِيْ قَدْ خالَفَتْ زَوْجُ النَّبِيْ فِعْلَ النَّبِيْ<sup>(٤)</sup> نَحْنُ مُطِيعُ ونَ جَمِيعاً (٢) لِعَالِيُ إِنَّ الغَوِيَّ تابِعٌ أَمْرَ الغَوِيْ

٣٣٨، وتاريخ الطبري ٣:٢٣٥.

وانظره في الفتوح ٢٤٨٢: بزيادة بيت منسوباً لوكيع بن المؤمّل الضبي من أصحاب الجمل، قاله في جواب رجز للمنذر بن حفصة التميمي من أصحاب أمير المؤمنين المنالج.

(١) في «ل» «ي»: «نفيل»، وهمو محرّف عن المثبت، وقد تقدم ذكر فروة بن نوفل الاشتجعي صاحب النخيلة. وقد وقع مشل هذا التحريف في رواية للبغوي، ونبّه عليه ابن حجر العسقلاني. انظر الإصابة ٣٠٢:٥ - ٣٠٣/ الترجمتين ٧٠٥٣ و ٧٠٥٤.

وفي أسد الغابة ٤:٩٧٩ فروة بن مالك الأشجعي... وقيل فيه: فروة بن نوفل... وقيل فيه أيضاً: فروة بن معقل الأشجعي. وانظر الإصابة ٢٧٩٠ / الترجمة ٢٩٩٦. وفي كامل المبرَّد ذكره باسم فروة بن شريك، واستدرك عليه المرصفي أنّ الصواب «فروة بن نوفل ابن شريك» انظر رغبة الآمل ١٧٦٠٠.

(٢) في «ي»: «جميعاً مطيعون»، والصواب ما أثبتناه.

(٣) في «ي»: «وتاركون»، ولا يستقيم الوزن إلّا بها أثبتناه، أو أن تكون الرواية: «وتاركون في الوغى سعي الشقي».

(٤) انظر الرجز منسوباً للمنذر بن حفصة التميمي - وأنّه ارتجزه مجيباً رَجَزَ عاصم بن الدُّلف الضبيّ فقتله - في الفتوح ٤٨١:١.

وانظره منسوباً لرجل من شيعة على الثِّلا - يقال له: عبيدالله بن سالم الربعيّ، وأنّه ارتجزه



١٤٦ .....

يقال: فقتله.

## [مقتل ابن نهشل الدارمي]

وأخذ الخطام [ابن] نهشل(١) الدارمي وهو يقول(٢):

[من الرجز]

قَرمٌ لِقَرْمٍ كالفَنِيتِ المُرْسَلِ مَن ذا يُناصِلْني (٤) بسَهمٍ يُنْصَلِ (٥) إِنْ تُنْكِرُونِي فَأَنَا ابنُ نَهُشَلِ(") فَارِسُ هَيْجًاءِ خَطِيبٍ فَيْصَلِ فَعُمل عليه شريح وهو يقول:

[من الرجز]

إِنِّي مَتَى ما أَكْوِ قَرْماً أُنْضِجِ غادرتُهُ مَيْتاً ولَــيًا أُزْعَــجِ

أُثْبُتُ لَقَرْمٍ حارثيِّ مَذْحِجي كَمَمْ مِنْ رَئِيسٍ بَطْلٍ مُدَجَّجِ فَقَتِله.

مجيباً رجز خيثمة بن الأسود القشيري - في الجمل:٣٥٣ - ٣٥٤.

<sup>(</sup>١) في «ي»: «سهل»، والصحيح أنّه «ابن نهشل» كما سيأتي في رجزه، وهو عبدالله بن نهشل كما في الفتوح ٤٨٤:١، ومناقب آل أبي طالب ٣٤٢:٢.

<sup>(</sup>٢) قوله: «نحن مطيعون جميعاً... الدارمي وهو يقول»، ساقط من «ل».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «سهل».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «يناضلني». وبناء عليها يكون ما بعدها: «يُنْضَل».

<sup>(</sup>٥) انظر البيتين ١، ٣ منسوبين لعبد الله بن نهشل مجيباً رجز مازن الضبي فقتله في مناقب آل أبي طالب ٣٤٢:٢. وأشار للرجز في الفتوح ٤٨٤:١ حيث قال: وخرج مبارز [في المناقب: مازن] بن عوف الضبي من أصحاب الجمل وجعل يقول شعراً، فخرج إليه عبد الله بن نهشل من أصحاب على مجيباً له على شعره ثم حمل على الضبي فقتله.

لأبي مخنف......لأبي مخنف

## [مقتل ابن يثربي]

وأخذ الخطام ابن اليثربي<sup>(۱)</sup> - وهو الذي فعل الأفاعيل - فبرز إليه زيد بن صوحان فقتله.

ثمّ نادى: يا أهل الشُّوم (٢) هل من مبارز؟ [فبرز إليه علباء بن الهيثم، فاختلف بينهم ضربتان فقُتل عِلْباء اللهُ

فقام مقامَهُ هند المرادي](٣) [فقال]: ها أنا ذا المراديّ - وهو رأس مذحج، وهو من بني جَمَل من أهل الكوفة، وهو الذي سوَّدَه عمر بن الخطاب على أهل الكوفة - فحمل عليه ابن اليثربي(٤) وهو يقول:

[من الرجز]

نحنُ بنو ضَبَّةَ لا نَفِرُ حتَّى نَدرى جَماجماً تَخِرُ للهُ العَلَقُ المُحْمَرُ (١)

\_\_\_\_\_

(١) في «ل» «ي»: «البربسري»، وكُتب في هامشها في «ل»: «عمير بن يشري»، والصواب ما أثبتناه، وهو عمرو بن يثربي على الأشهر، وقيل: بل أخوه عمير - أو عميرة - بن يثربي.

(٢) في «ل» «ي»: «الشام»، والظاهر أنها محرفة عن المثبت.

(٣) عن الجمل: ٣٤٥. وفي هامش «ي»: «ظ، فبرز إليه هند المرادي، أمّ». فكأنّه استظهرها من النسخة الأُمّ.

- (٤) في «ل» «ي»: «البربري»، وهي محرفة عن المثبت.
  - (٥) في «ي»: «يسير».
- (٦) انظر الرجز منسوباً لعمرو الضبي في الكامل في التاريخ ٢٤٩:٣، وفي تاريخ الطبري ٢٤٧٠ منسوباً لقوم عمرو بن يثربي وقد تعاوروا الخطام وهم يرتجزونه. والبيتان ٢،١ مع بيت آخر في أنساب الأشراف ٢٤٤:٢ منسوبة لبعض بني ضبة.

ثمّ برز إليه رجل من أهل الكوفة وهو يقول:

[من الرجز]

إِنْ تَنْسِبُونِي فَأَنَا ابِنُ اليَثْرِبِيْ<sup>(۱)</sup> قَاتِلُ عِلْباً<sup>(۱)</sup> ثُمَّ هندَ الجَمَليْ ثَنْسِبُونِي فَأَنَا ابِنُ اليَثْرِبِيْ (۱) على دِينِ عَلِيْ<sup>(۱)</sup>

فقتله.

ثمّ مضى في الصفّ وتحاماه الناس، وهو يرتجز ويقول(؛):

[من الرجز]

نحنُ بنو ضَبَّةَ أَصْحابُ الجَمَلْ ثُناذِلُ الموتَ إِذَا الموتُ نَـزَلْ الموتُ أَـزَلْ الموتُ إِذَا جاءَ الأَجَلْ المحوتُ أَحلي عِنْدَنا مِنَ العَسَـلْ لاعارَ في الموتِ إِذَا جاءَ الأَجَلْ

(١) في «ل»: «البربري»، وفي «ي»: «البربر»، وهما محرفتان عن المثبت.

(٢) في «ل» «ي»: «علي»، والمثبت عن تصحيح فوقها في «ل».

(٣) انظر الرجز لعمرو بن يشربي في الجمل: ٣٤٦، وتاريخ دمشق ٤٦٤:٤٣، والإصابة ٥٦٠٠ / الترجمة ٢٥٣٦، وأنساب الأشراف ٢٤٤١، ٢٤٤١، ٣٧٨ و ٣٨٩، وتاريخ الطبري ٣٧٧: ٥٢٧ – ٥٢٨.

ونُسب في الكامل في التاريخ ٢٤٨٣ لعميرة بن يثربي وأنّ عهاراً أَسَرَه وضُربت عنقه، قال: وقيل: إنّ المقتول عمرو بن يثربي وأنّ عميرة بقي حتَّى ولي قضاء البصرة مع معاوية. وانظره منسوباً لابن يثربي - دون تحديد اسمه- في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي التِلِيّة: ٣٣٦ و٣٤٧، وتاريخ الطبري ٣٢٦ و ٥٣٧، وجواهر المطالب ٢:٢٢، والعقد الفريد ٥٠٥٧.

(٤) في «ي»: «وهو يقول» بدل «ويقول».

رُدُّوا عَلَيْنا شَيْخَنا ثُمَّ بَجَلْ عُثْمانَ نَبْغيهِ بِأَطْرافِ الأَسَلْ (١) فحمل عليه عرّاربن ياسر وهو يقول:

[من الرجز]

نحنُ قَتَلْنا(٢) نَعْشلاً بِهافَعَلْ ثُمَّ ضَرَبْنا حَبْلَهُ حَتَّى انْجَدَلُ كيفَ نَـرُدُّ نَعْثُ لاَّ وقَـدْ قَحَـلْ؟ ذاكَ لعَمْرى سَفَـهُ(٣) مِنَ السَّفَـلْ(١)

(١) انظر الرجز لعمرو بن يشربي في تاريخ الطبري ٥٣٦:٣، والإصابة ١٢١٠ / الترجمة ٦٥٣٦. ونسب لابن يثربي في أنساب الأشراف ٢٤٢:٢.

وانظره منسوباً للحارث الضبّي - أو للحارث من بني ضبة - في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى الثِّلا: ٣٣٧، وتاريخ الطبري ٣٢٦: ٥٢٥ - ٥٢٧، والكامل في التاريخ ٣٤٩:٠، والعقد الفريد ٥:٥٧، وحياة الحيوان ١:٨٥٠.

ولرَجُل من بني ضبة أو لبعض بني ضبة في الجمل: ٣٤٩، والفتوح ٢٠٠١، وأنساب الأشراف ٢٤١:٢، وتاريخ الطبري ٥٢٧:٣، وجواهر المطالب ٢٣:٢، وشرح النهج الحديدي ١:٤٥٤، ومناقب آل أبي طالب ٣٤٢:٢، وتاريخ خليفة:١٤٢.

ونُسب بعبارة «لمّا قال الضبّي» في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى الثِّلا: ٣٤٨، وتاريخ الطبري ٣:٥٣٧.

ولبني ضبّة في مروج الذهب ٣٦٦٦:٢، ومرآة الجنان ١:١٨.

وانظر بعض أبيات الرجز مع أبيات أُخَر في التذكرة الحمدونية ٤٠٤:٢ للأعرج المُعْنيّ.

(٢) في «ي»: «ضربنا»، وكتب فوقها كالمثبت.

(٣) في «ل»: «شقا»، وكتب فوقها كالمثبت.

(٤) لم نقف على مصدر نَسَبَ الرجز لعمَّار بن ياسر.

ولكن انظر نسبته أو بعضه أو بزيادة:

لمالك الأشتر، في الجمل: ٣٤٩.

، ١٥٠ .....أخبار الجمل

فاختلف بينهما طعنتان، ثمّ رجع عمَّار إلى مصافه.

قال: وخرج الأشتر النخعى وهو يقول:

[من الرجز]

اثبُتْ فَأَنَىا إِبْنُ عَمِّ الجَمَالِيْ (١) أَنازلُ (٢) النَّاسَ على دِينِ (٣) عَلِيْ الْبُتُ فَأَنَا إِبْنُ عَلِيْ ثَمَّ ابنِ صُوْحانَ عَنِ الفَحْشا(٤) بَرِيْ

فطعنه فصرعه (°)، وحماه أصحابه، وأسرعت فيه الطعنة ثمّ انتعش، فقال (٢): إنّه في أوّل الناس، فألقى إنّه (°) لابدّ من الموت فدُلُوني على على على (^)، فقالوا (°): إنّه في أوّل الناس، فألقى

ولزيد بن لقيط الشيباني، في الفتوح ٤٨١:١

ولعمير بن ضابئ بن الحارث، في كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي الطِّيلان ٣٤٨، ولعمير بن أبي الحارث، في تاريخ الطبري ٥٣٧:٣٠.

ولرجل من عسكر الكوفة من أصحاب أمير المؤمنين المثل في شرح النهج الحديدي ٢٥٤:١. ولرجل من أهل العراق - في حرب صفين - في وقعة صفين: ٢٢٨ - ٢٢٩، وعنه في شرح النهج الحديدي ١٨٥:٥ ولكنه منسوب لأهل العراق.

وانظر ديوان مالك الأشتر، بصنعتنا: ١٠١ – ١٠١.

(١) ورد هذا البيت في «ي» بعد البيت الثاني.

(٢) في «ي»: «أُبارز».

(٣) في «ي»: «حرب».

(٤) في «ي»: «الفحش».

(٥) في «ي»: «وصرعه».

(٦) في «ي»: «وقال ».

(٧) ليست في «ل».

(A) الاسم المبارك ساقط من «ي».

(٩) في «ل»: «قالوا».

لأبي مخنف......لا ١٥١

الخِطام إلى عبد الله بن خلف - وهو أبو(١) طلحة الطلحات - ثمّ شـدّ [ب]سيفه وهو يقول:

[من الرجز]

أَضْرِبُهُمْ ولا أَرى أَبِيا الحَسِنْ كَفَى بِهِذا حَزَنِياً مِن الحَيزَنْ ذَاكَ الَّذِي يُطْلَبُ فِينا بالإِحَنْ (٢)

قال: فحمل عليه عبد الرحمن بن عوف (٣) البكري وهو يقول:

[من الرجز]

اثْبُتْ فإِنِّي ناصرٌ أَبِ الحَسَنْ كَرامةً ومِنَّةً مِنَ المِنَنُ

(١) في «ل» «ي»: «ابن»، وهي محرفة عن المثبت.

(٢) انظر البيتين ١، ٢، «إنّا نمرّ الأمر إمرار الرَّسَن» لعمرو بن يثربي في تاريخ الطبري ٢:٧٥٥. وفي الكامل في التاريخ ٢٤٨:٣ لعميرة بن يثربي وأنّه قُتِل ذلك اليوم، ثمَّ قال: وقيل: إنّ المقتول عمرو بن يثربي، وأنّ عميرة بقي حتَّى ولي قضاء البصرة مع معاوية.

وانظر البيتين ١، ٢ مـن جملة رجز لعمـرو بن العاص ارتجزه في حـرب صفين، في وقعة صفـين: ٣٧١ – ٣٧٢، وشرح النهج الحديـدي ٤٦:٨ – ٤٧، والفتوح ٤٣:٢. وهما فقط لابن العاص في صفين في جمهرة الأمثال ١:٧٥٧ / الرقم ١٥٧.

(٣) كذا في «ل» «ي»، وفي وقعة الجمل للغلابي: ٤٤ «طود» وأنّه ضرب الرجل اليسرى للجمل. وفي شرح النهج الحديدي ٢٦٠١ «طود»، قال: قال أبو مخنف :... فارتجز الأشتر... ثمّ حمل عليه [أي على عمرو بن يثربي] فطعنه فصرعه، وحامَتْ عنه الأزد فاستنقذوه، فوثب وهو وقيذ ثقيل فلم يستطع أن يدفع عن نفسه، واستعرضه عبدالرحمن بن طود البكري فطعنه فصرعه ثانية، ووثب عليه رجل من سدوس فأخذه مسحوباً برجله حتّى أتى به علياً علياً في فناشده الله وقال: يا أمير المؤمنين اعفُ عني فإنّ العرب لم تزل قائلة عنك: إنّك لم تجهز على جريح قط، فأطلقه... فجاء إلى أصحابه وهو ليا به حضره الموت.

٢٥٢ .....أخبار الجمل

## وجُنّةً مَحْمُودةً من الجُنَـنُ

فرماه الناسُ بالحجارةِ (١) فصرعوه، فأخذه رجل من سدوس (٢) وبه رمق فأتى به إلى عليٍّ، فقال عليٌّ (٣): أَدْنِهِ منّي، فلمّا نظر إليه قال: والله لولا أنّ وجهكَ قد ذهب لنكَّلْتُه.

## [مقتل عبد الله بن خلف الخزاعي]

وتعاورت بنو ضبَّة الجملَ، وأخذوا يرتجزون (١٠) بالخطام، ورُمِيَ الجملُ فصار كالقنفذ، ونادى عبد الله بن خلف عليّاً وهو يقول (٥٠):

#### [من الرجز]

ابْرُزْ إِلَيَّ فِي الْحُرُوبِ فِتْرا(١) فإنَّني دانِ إِلَيْكَ شِبْرا(٧) (٨)

(١) قوله: «بالحجارة»، كُرِّر في «ي» مرتين.

(٢) سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وهي عشيرة عِلباء بن الهيثم السدوسي البكري.

(٣) الاسم المبارك ليس في «ل».

- (٤) في «ل»: «واخد ابن وحروله»، وفي «ي»: «واحدين وحروا له»، والظاهر أنّها محرفتان ومصحفتان عن المثبت عن تجارب الأمم ١:٠٠٥ ففيه: وتتابع الناس على زمام الجمل حتَّى قتل أربعون رجلاً يرتجزون ويأخذون الخطام فيقتلون.
  - (٥) قوله: «وهو يقول»، عن استظهار في هامش «ل».
- (٦) في «ل»: «ابرز إلي يابن الحرور فترا»، وفي «ي»: «ابرز إلي يابن الجرورا فترا»، والمثبت عن استظهار في هامش «ي».
  - (٧) في «ي»: «فإني دان شبرا»، وفي هامشها كالمثبت عن استظهار عن الأمّ.
- (٨) انظـر البيتين مع بيت آخر برواية أبي مخنـف في شرح النهج الحديدي ٢٦١:١، ومع بيتين آخرين في مناقب آل أبي طالب ٣٤٢:٢.

لأبي مخنف......

فحمل عليه عليٌّ وهو يقول:

[من الرجز]

إِيَّايَ تدعُو في الوَغَى يا بنَ الأَزَبْ اثْبُتْ لعَضْبٍ صارِمٍ بادِي الشُّطَبْ مَنْ يُخْطِهِ اليومَ الجِمامُ(١) يَضْطَرِبْ(٢)

ففلق عليٌ هامَتَهُ بالسيف.

وقال ابن أبي(٣) مرة الخزاعي(١) في قتل عبد الله بن خلف:

[من الرمل]

يومَ قال النَّاسُ: أَوْدَى ابنُ خَلَفْ - يا لَكَ الخيرُ - وليثِ (٥) في غُرَفْ فانْثَنَى عنه ولا قِيلَ: وَقَهَ فُ كَوَمِيضِ البَرْقِ من تَحْتِ الحَجَفْ نالَ عبدَ الله ضَخْمٌ ذُو (١) شَرَفْ طَيِّبَ الخِيم هِزَبْراً لم يُعَفْ (٧)

ليتَ أَهْلَ المِصْرِ عُمُّوا بالتَّلَفُ بارزَ المرءُ عليّا، ما لَهُ للم يُبارِزْهُ رئيسسٌ مثلُهُ فكساهُ الرَّأْسَ عَضْباً صارِماً ولقد هَوْنَ وَجْدِي أَنَّهُ ولقد مَالَ عسلٌ سيِّداً ولقد أَنَّهُ ولقيداً ولقيداً

- (١) في «ل»: «الحمل»، وفي «ي»: «الجمل»، والمثبت عن أنوار العقول.
- (٢) انظر الرجز مع ثلاثة أبيات أُخر في أنوار العقول من أشعار وصي الرسول:١٣٤.
  - (٣) ليست في «ل».
  - (٤) لم نقف على ترجمته.
- (٥) أي: ما لَهُ ولِلَيْثِ، وفيه دليل على جواز عطف الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجرّ.
  - (٦) في «ل»: «وشرف» بدل «ذو شرف». فالذال ساقطة منها.
    - (V) لعلّها مصحفة عن «لم يَخَفْ».

وإذا الخائفُ أَلْقَى رَحْلَهُ قال: أَبْشِرْ آمِناً ما إِنْ تَخَفْ فَلَئِسِنْ وَتَّر قَوْساً (۱) ورَمَى هَدَفاً فالدَّهْرُ (۱) لا يُخْطِي الهَدَفْ وكذاكَ الدَّهْرُ فيا قَد مَضى يُخْلِفُ الباقي ويُودِي بالسَّلَفْ (۱) [مصارعة الأشتر وابن الزُّبير، و] عقر جمل عائشة (۱)

قال: وحمل الأشتر على عبد الله بن الزُّبير وهو آخذٌ بخطام الجمل، فعانقه ثمّ ضرب به الأرض، وقعد على صدره ليذبحه، ونادى ابن الزُّبير ومعه الأسود (٥٠) [بن أبي البختري] وأصحابه: اقتُلُوني ومالكاً، فاستنقذوه من تحته.

وتحامى الناسُ الخطامَ بعد سبعة وعشرين كفاً، واختلط القوم، ونادى عليّ: أن «اعقروا الجمل فإنّه شيطان»، فشدّ عليه (٢) عمرو وعبد الرحمن ابنا صرد البكري (٧) فعقراه، فخرّ لجنبه [و] له عجيجٌ.

<sup>(</sup>١) في «ي»: «قوماً».

<sup>(</sup>٢) في «ل» «ي»: «والدهر»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) البيت ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٤) آخر العنوان عن هامش «ي».

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «ابن الأسود». وهو عبدالرحمن بن الأسود بن أبي البختري، لكنّه كان مع ابن الزُّبير أيّام ولايته لا في حرب الجمل، والذي كان معه في حرب الجمل هو أبوه الأسود بن أبي البختري. انظر الجمل: ٣٦٢، وأنساب الأشراف ٢٦٦،٩، وتاريخ الطبري ٣٢٨:٠٠. ولاحظ ما سيأتي في الأسود بن زمعة وإنقاذه ابن الزُّبير.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٧) تقدّم ذكر عبد الرحمن بن عوف البكري الذي ذكر في شرح النهج باسم عبد الرحمن بن طود البكري، وسيأتي في الهامش التالي ذِكْر عبد الرحمن بن صُرد التنوخي في عقر الجمل، وهو مذكور في الفتوح ٤٨٩:١. وقد اختلفت المصادر في تعيين اسم عاقر الجمل، والصواب أنّ

قال (١) بعض الرواة: قُطِعَ على الخِطام يومئذ سبعون يداً، ونادى الحُتات (٢) ابن يزيد بن مجاشع - وكان سيد بني تميم -: أيُّها الناس، أنشدكم الله في أُمّكم. والتحم القتال واجتلد القوم عند عائشة بالسيوف تَسْمَعُ لها وقعاً كوَقْع القَصَّار (٣).

قال: وأقبل عبَّارُ بن ياسر وأَعْيَنُ بنُ ضبيعة إلى الهودج، فأدخل محمد بن أبي بكر يدَهُ في الهودج، فلمّا رأت عائشةُ الكفَّ في الهودج نادت: أفعلتموها! وقالت: من مَسَّ بدناً مسَّه رسول الله - صلّى الله عليه وسلَّم (١) - أحرقه الله بالنار. فقال (٥) محمد بن أبي بكر: بنار الدنيا، يا عائشة، لا بأس عليكِ أنا أخوك، إنَّما نظرتُ هل أصابكِ من سلاح القوم شيء؟ (١)

أمير المؤمنين للطِّلِ والحسن والحسين للمُتَلِّاعقروه ومعهم جمع من مُحاة أصحاب أمير المؤمنين للطِّلا، لكن لم أقف على عمرو وعبد الرحمن ابني صُرَد البكري في المصادر.

(١) في «ي»: «فقال».

(٢) في «ل»: «الحباب»، وفي «ي»: «الحباب»، وهما مصحفتان عن المثبت.

(٣) قَصَّرَ الثوبَ: دقَّه وبَيَّضه.

(٤) قوله: «وسلم»، ليس في «ل».

(٥) في «ل»: «قال».

(٦) في هامش «ل»: فلما قتل من الأزد وقتل من ضبة حول جمل عائشة أربعة آلاف في مقدار عشرة آلاف من أصحاب الجمل، منهم تسعون رَجُلاً قطعت أيديهم على خطام الجمل، وقتل من أصحاب علي أكثر من ثلاثة آلاف.

ونظر عبد الرحمن بن صرد التنوخي إلى كثرة القتلى حول الجمل، فقال: إنّي أخاف إن بقي الجمل قائماً إلى آخر النهار أن يفنى الفريقان حوله، فحمل على الجمل فعرقبه حتى سقط لجنبه وضر ب بجرانه الأرضَ ورغا رُغاء شديداً.

وروي: أنَّ البصريِّين رأوا عبد الرحمن بن صرد بعد ذلك في سوق البصرة، فقالوا: هذا

قال: وعُقِرَ الجمل وهو مثل القنفذ لما فيه من السهام، وفيه أربعة أرماح: رمحُ الحسن، ورمحُ عمَّار بن ياسر، ورمحُ الأشتر، ورمحُ عدى بن حاتم.

ثمّ قالت: يا محمد لا مرحباً بك، أتُشايعُ على قتلي؟! قال: ما أخذتُ هذا إلّا عنكِ، أذكِّرك الله ألسبِّ أخبرتني في زمان عمر بن الخطاب أنَّك سمعت رسول الله يقول: «إنَّ عليَّ بن أبي طالب يدور مع الحق حيث دار»؟ قالت: اللهم نعم. ثمّ قالت: من معك؟ قال: عبَّار بن ياسر، فسلَّم عليها، ثمَّ قال: إنَّ الله أمرنا بالجهاد في سبيله، وأمرك بالقعود في بيتك، ففعلنا ما أمرنا به وفَعَلْتِ(١) ما نهاك عنه.

قال: وأقبل عليّ حتى قرع الهودج بالرمح وقال: «يا حميراء، أرسولُ الله أمرك بهذا»؟! قالت: أبا الحَسن (٢)، ملكتَ فأُسْجِحْ.

الذي عرقب الجمل، فقال: أنا والله عرقبتُهُ يومئذ إبقاءً عليكم، ولو لم أعرقبه لما بقي منكم مخبر، إن شئتم فاغضبوا وإن شئتم فارضوا، ثمّ أنشأ يقول:

[من الطويل]

على ولكنَّى رأيتُ المهالكا بنُوها ساحتًى هوى العَوْدُ باركا

عقرتُ ولم أعقِرْ بها لِهُوانِها وما زالت الحربُ العوان يَحشُّها فكانت شراراً أُطفِئَتْ بوقوعه فياليتني عرقَبْتُهُ قبلَ ذلكا

وقيل: إنَّ أمير المؤمنين طليُّ للم رأى ما يفعله الأزد وبنو ضبة حول الجمل أمر أصحابه بعقره؛ أمر الأشتر وعبد الرحمن وغيرَهُما فلم يصل إليه غيره، فلما علم على المَيْلاِأن الجمل قد عُرْقِبَ دعا محمَّدَ بن أبي بكر فقال: «أدرك أختك و لا يَدْنُ منها أحد سواك». فاحتَمَلها أخوها فأدخلها البصرة، وأنزلها في دار عبد الله الخزاعي. تحفة. [«ك»: ١٠/ ب- ١١/ أ].

(١) قوله: «فَعَلْتِ ما»، ساقط من «ل»، واستُظهر في هامشها: «لم تفعلي ما».

(٢) في «ل»: «حسن».

لأبي مخنف......لابي خنف.....

وانهزم أصحابُ الجمل فدخلوا البصرة، وحمل محمَّدُ بن أبي بكر أختَهُ عائشـةَ حتى أدخلها دار عبد الله بن خلف الخزاعي (١).

(۱) في هامش «ل»<sup>45</sup>: وسألت عائشة أخاها محمداً <sup>46</sup> أن يطلب عبد الله بن الزُّبير في المعرك، وأن يأخذ له الأمانَ من علي طلِّلا، فوجده جريحاً بين القتلى، فأردفه وحمله إلى عائشة، ثمّ طلب له الأمانَ من علي طلِّلا، فقال: «قد أمّنتُه وأمّنتُ الناس جميعاً»، وحُمِلَ إليه طلِلام وانُ ابن الحكم وسعيدُ بن العاص وسعيدُ بن عشمان أسراء، فأطلق عنهم، ونهمى عن اتباع المنهزمين، ونهى عن التذفيف <sup>47</sup> على الجرحى.

قال مساحق العامري: لما ظفر أمير المؤمنين بأهل الجمل أي بنفر من قريش كنت فيهم، وفيهم مروان بن الحكم، فقال بعضنا لبعض: والله لقد نكثنا بيعة هذا 48 الرجل من غير حدث، وما رأينا أحسن منه عائدة، فانطلقوا بنا فلنعتذر إليه، فلما أردنا الكلام قال صلّى الله عليه: "على رسلكم، ألستم تعلمون أنّ رسول الله عليه أن أشق عصا المسلمين وأفرق وبرسول الله؟! فعدلتم عنّي وبايعتم أبا بكر، فكرهتُ أن أشق عصا المسلمين وأفرق مماعتهم، فبايعته كما بايعتموه، ثمّ جعلها أبو بكر لعمر وأنا أولى الناس بمقام رسول الله عمر شورى في ستة زعم أنّي أحدهم وأنا أولى الناس بالناس، فعدلتم عني وبايعتم عثمان، فكرهتُ أن أشق عصا المسلمين وأفرق جماعتهم، فبايعته كما بايعتموه، ثمّ جعلها فكرهتُ أن أشق عصا المسلمين وأفرق جماعتهم، فبايعته كما بايعتموه، ثمّ انطلقتم إلى عمر شورى في ستة زعم أنّي أحدهم وأنا أولى الناس بالناس، فعدلتم عني وبايعتم عثمان، فكرهتُ أن أشقّ عصا المسلمين وأفرق جماعتهم، فبايعته كما بايعتموه، ثمّ انطلقتم إلى عشمان فقتلتموه، ثمّ أتيتموني وأنا جالس في بيتي، فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان، فما كان حَقُّكم أن تفوا لأبي بكر وعمر ولا تفوا لي ببيعتي».

فقلنا: يا أمير المؤمنين قل كما قال العبد الصالح: ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ [يوسف (١٢) : ٩٢]. فقال: أجل، إنّي أرى رجلاً منكم لو بايعني بيده لنكث بسبّته - يعني مروان - إنّ له إِمْرة كلعق الكلب أنفه، وهو أبو الأكبش الأربعة، وستلقى هذه الأمة منهم موتاً أحر. عفة 49. [ «ك»: ١١/ أ].

قال: ودخل عليٌّ على عائشة، فلما(١) رأته صفيّة(١) امرأة عبد الله بن خلف قالت: يا قاتل الآباء، ومفرّق الأحبّاء، أيتم الله بنيك كما أيتمتَ بني عبد الله بن خلف.

ونظرت عائشة إلى عبّار بن ياسر والأشتر مع عليّ، فقالت: يا عهار، مَنْ هذا معك؟ قال: الأشتر. قالت عائشة: أما والله إنّك الذي أردتَ أن تقتلَ ابنَ أختي عبد الله بن الزّبير! قال الأشتر: أنا والله ذلك، ما أعتذر إليك من قتل، ولا ألوم نفسي على جهادٍ، لقد قعدتُ على صدره وأنا أريد أن أذبحه، وكنت (٣) شيخاً قد كبرت، وكان له شبابٌ ومدّة أجل، فأفلتَ منى بذلك.

قالت: يا أشتر، أفعلمتَ أنّ رسول الله عَلَيْ (٤) قال: «لا يحلُّ دمُ امرئِ مسلم إلّا بواحدة من ثلاث: مَنْ زَنَا بعد إحصانه، أو قَتَلَ مؤمناً فقتل به، أو ارتدّ عن الإسلام».

قال: فإنّي أردت قتله على إحدى الثلاث؛ على ارتداده عن دينه، ولو سمعتِهِ يقول: اقتلوني ومالكاً، لقد علمتِ أنّه يئس من نفسه - أو قال: من الحياة - والله ما نجّاهُ منّى إلّا سِننَّهُ وشبابُهُ.

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «ولمّا»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) هي صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدرية، قتل أبوها يوم بدر كافراً، ولمّا دَعَمت على أمير المؤمنين المُثَلِّةِ قال لها: «أما إنّي لا ألومك أن تبغضيني وقد قتلت جدّك في يوم بدر، وقتلت عمّك يوم أحد، وقتلتُ زوجكِ الآن». انظر الإصابة ٢٠٩١ / الترجمة ١٤٠٥ ، والفتوح ٢٠٩١ .

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «وقد كنت».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «صلّى الله عليه». فكأنّ عائشة لا تصلّي على آل محمّد.

لأبي مخنف......

قال لها عمار: يا عائشة، قاتلتِنا بحقّ أو بظلم أو ارتداد عن ديننا؟! فلِمَ تقاتلينا وأمرتِ بقتالنا؟! وقال لها قولاً غليظاً، فلم تردَّ عليه شيئاً.

وقال بعض الناس: اقسموا عائشة في الفيء فإنّها جاءت بأمر عظيم، وهمّ على بطلاقها عن رسول الله(١) عَيَالِيُّهُ.

وقال ابن إساف الأنصاري(٢) في ذلك:

[من الخفيف]

خَطِرٌ في الإِيرادِ والإِصدارِ ذاكَ (١) نَزْعُ القُلُوبِ والأَبصارِ فَهْ وَ أَقْ وَى لَكُمْ لَدَى الإِمْرارِ إِنَّمَا الفيءُ ما تَضُمَّ الأَواري (٥) ومَتاعٍ يُباع أَيْدِي التِّجارِ إِنَّ رأياً رَأَيْتُمُوهُ سَفاهاً (") ليسَ زوجُ النَّبيِّ تُقْسَمُ فيئاً اقْبَلُوا اليومَ ما يقولُ عليُّ ليسَ ما ضَمَّتِ البُيُوتُ بفيءٍ من كُراع وعَسْكَرٍ وسِلاح (١)

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ساقط من «ي». وفي أصل «ل» كلمة مبتورة بدل «رسول الله»، والمثبت عن استظهار مهامشها.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته، و هو حبيب أو خبيب، بن إساف أو يساف بن عنبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «سفا».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) الأواري: جمع الآري وهـ و محبس الدابّة. والمراد هنا ما يقابل البيوت. وفي كنز العمال المرادي: جمع الآري وهـ و محبس الدابّة. (وإنّما لكم ما حوى عسكرهم، وما كان في دورهم فهو ميراث لذرّيتهم».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «وصلاح».

لا ولا أَخْذُكُمْ لذاتِ خِمارِ بُ وجاءَتْ بزَلَّةٍ وعِثارِ ي وَغُرَّتُ بطَلْحَةَ الغَرَّارِ نِ(٣) عَلَيْنا مِنْ سَتْرَةٍ ووَقارِ(١)

ليس في القَسْمِ (۱) قَسْمُ ذاتِ نِطاقٍ إِنَّهَا أُمُّكُمْ وإِنْ عَظُمَ الْحَطْ إِنْ يكُنْ (۲) قادَها الزُّبَيْرُ إِلَى الغَيْ فلَها حُرْمَةُ النَّبِيِّ وحقًا وقال الأشتر النخعى:

### [من الطويل]

ثَلاثاً لأَلْقَيْتُ (°) ابنَ أُختِكِ هالِكا بأَبْعَدِ صَوْتَيْهِ: اقتُلُونِ ومالِكا وكُنْتُ عليهِ في العَجاجَةِ بارِكا وجَوْعَةُ بَطْنِ لم يَكُنْ مُتَماسِكا مِنَ الموتِ إِذْ يَدْعُو لِجُبُنٍ (°): رجاً لكا أَبغْياً أَتَى أَمْ رِدَّةً لا أَبا لكا أعائشُ لولا أنَّني كُنْتُ طاوِياً غداة يُنادي والرِّماحُ تَنُوشُهُ فلَمْ يَعْرِفُوهُ إِذْ دعاهُمْ بغُمَّة فنجَّاهُ منِّي كِبْرَق وشَبابُهُ ومافاتني إِلَّا بآخِرِنَ وشَبابُهُ وقالَتْ: عَلَى (^) أَيِّ الخِصالِ صَرَعْتَهُ

<sup>(</sup>١) في «ل»: «القوم». وستأتي برواية: «ليس في الحقّ»، وهي الأصحّ.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «ل».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «فحقّان».

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة لابن يساف الأنصاري في كنز العمال ١٨٦:١٦ / ح ٤٤٢١٦. وسيأتي ذكرها مرّة أخرى.

<sup>(</sup>٥) القاف دون نقط في «ي»، فيمكن ضبطها «لَأَلْفَيْتِ»، كما في كثير من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «تاحر»، وهي مصحفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٧) غير واضحة تماماً في «ل» «ي» كأنّها الحيرِ»، والمثبت أقرب لمراده.

<sup>(</sup>٨) حرف الجرّ «على» ساقط من «ي».

لأبي مخنف.......لابي مخنف

# أَمِ المُحْصَنِ الزَّانِ الَّذي حلَّ قَتْلُهُ؟ فَقُلْتُ لها: لا بُدَّ من بَعْضِ ذلِكا(١) [الأسود بن زمعة وإنقاذه ابن الزُّبير]

وذكروا أنّ الأسود بن زمعة (٢) مرّ بعبد الله بن الزُّبير يوم الجمل وهو صريع في القتلى، وبه جراحات قد (٣) أُثْبِتَ منها، فقال له الأسود: أُعِنِّي على نفسك أَحْمِلْكَ. فقال له عبد الله بن الزُّبير: بل خلّ عنِّي أخاصمهم في دمي إلى الله.

قال: فأبى الأسودُ أن يدَعَهُ، حتَّى حمله ورجلاه تخطان (١) في الأرض، وعلى كلَّ واحد منها درعه وسلاحه.

فمرّ الأسود على فتى من بني بكر بن وائل وهو على رأس سكّة من سكك البصرة، فقال الفتى للأسود بن زمعة: خلّ عن الرجل القتيل (٥) أقتله، وأراد أن يسلبه سلاحَهُ. فقال الأسود: ما إلى ذلك من سبيل. فقال الفتى: والله لأسلبنّه أو

والجمل: ٣٧٠.

<sup>(</sup>۱) انظر الشعر - عدا البيت الخامس - في شرح النهج الحديدي ٢٦٣: ٢ برواية الواقدي ورواية أبي مخنف أيضاً. والأبيات ١ - ٤ في كشف الغمة ٢٤٤١. والأبيات ١، ٢، ٤ في كشف الغمة ١٩٦: ٢ . والأبيات ١، ٢، ٤ في شرح النهج الحديدي ١١٠١، ووفيات الأعيان ١٩٦: ١ ، وعنه في حياة الحيوان ١٢٥٠ في رسم «الجمل»، والدر النظيم: ٣٥٤. والأبيات ١، ٢، ٤، ٢، ٧ في تاريخ دمشق ٢٨٥: ٥١. والبيتين ١، ٢ في الفائق للزمخ شري ١١٨: ١، وأخبار شعراء الشيعة: ٥٤،

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد اسمه في «ل «ي»، ولاحظ ما تقدّم في مصارعة الأشـــتر وابن الزُّبير، واستنقاذ الأسود بن أبي البختري لابن الزُّبير.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «فقد».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «يخطان».

<sup>(</sup>٥) كذا، والمقصود المشرف على القتل والموت.

١٦٢....أخبارالجمل

تطأعلى رقبتي (١). فقال الأسودُ: قد أنصفتني، فوضعَ عبدَ الله ثمّ مضى إلى الفتى البكريِّ فضربه حتى قتله. ثمّ رجع إلى عبد الله بن الزُّبير ليحمله، فحمله وأنشأ (٢) في ذلك وهو يقول:

#### [من الطويل]

صَرِيعاً ضُحَى تَسْعَى عليه السَّنابِكُ على كُلِّ حالٍ لا مَحَالَةَ هالِكُ وَما فيهِ لَولا ضَبْطُ كَفِّي تَمَاسُكُ كَلَيْثٍ على لَحْم بخَفَّانَ بارِكُ فقلتُ له (ن): ضاقَتْ عليكَ المَسالِكُ ولحجَّ وفيها بينَ ذاكَ تَمَاحُكُ فَخَرَّ ولم يَشْعُرْ بِها هُوَ تارِكُ نَجا(٢) بكَ في وَسْطِ العَجاجَةِ مالِكُ (٧) فأَدْرَكَها (٨) الرَّاقُونَ والموتُ حالِكُ

مَررتُ بعبدِ الله في النَّقْعِ مُقْصَداً فقال: دَعَنِي (٣) يابنَ زَمْعَةَ إِنَّنِي أَخَاصِمُهُم في مَضْجَعِي، فحَمَلْتُهُ فَأَعْرَضَ لي ذُو مِرَّةٍ وَسْطَ سِكَّةٍ ليَسْلُبَ عنه بُرْدَهُ وسِلاحَهُ والى يَمِيناً لا يُخَلِي سَبِيلَهُ والى يَمِيناً لا يُخَلِي سَبِيلَهُ فأَهْ والحَديدِ فُوادَهُ فقلتُ: أَبِا بَكْرِ نَجَوْتَ وإِنَّا فقلتُ: أَبا بَكْرِ نَجَوْتَ وإِنَّا فقد أَنْشَبَتْ أَظفارَها فيك حَيَّةٌ لقد أَنْشَبَتْ أَظفارَها فيك حَيَّةٌ

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال الأسود: ما إلى ذلك... على رقبتي»، ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «فأنشأ».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «دعاني»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «لهم».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «فأهلك».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «نحوت ... نحا».

<sup>(</sup>٧) هو مالك الأشتر.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: «فأدركك».

لأبي مخنف.....

## [ابن الواشمة وعائشة ولحاقه بعليٌّ اللِّهِ]

قال: وذكروا أنّ الناس دخلوا على عائشة وفيهم خالد بن الواشمة، وكان خالد يقحم عليها بالقول وكان من رؤساء أصحاب الجمل، فقالت كهُ(۱): يا خالد، ما فعل طلحة؟ قال: قُتِلَ. قالت(۱): ما فعل الزُّبير؟ قال: قُتِلَ أوَّلَ النهار وقُتِلَ طلحة آخرَهُ. قالت: إنّا لله وإنا إليه راجعون. قالت: ما فعل عبد الرحمن ابن أسيد؟ قال: قُتِلَ. قالت: ما فعل زيد بن صوحان؟ قال: قُتِلَ. قالت: رَحِمَهُ اللهُ مُ أما والله إنْ كان لَيُحِبُّ الله ورسوله. قال خالد: يا أمّ المؤمنين، هذا والله التخليط، رَحِمَ اللهُ طلحة (١)، رحم الله زيداً؟! والله لا يجتمعان (١٠) أبداً في مكان واحد. قالت: لا تدري (١١). قال: لا دريتُ أبداً (١٠)، رأيُ امرأة ورَبِّ الكعبة، فرجع إلى رحله محزوناً وكان صديقاً لزيد بن صوحان، فأظهر البراءة من طلحة فرجع إلى رحله محزوناً وكان صديقاً لزيد بن صوحان، فأظهر البراءة من طلحة فرجع إلى رحله محزوناً وكان صديقاً لزيد بن صوحان، فأظهر البراءة من طلحة

<sup>(</sup>۱) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «ل».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الرحمن بن»، ساقط من «ل» «ي»، والمثبت عن استظهار بهامش «ي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «رحم الله طلحة»، ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «تجتمعان»، يعني عائشة وزيد بن صوحان، لأنّ قوله: «رحم الله طلحة»، ساقط منها.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «لا ندري». وبناء عليها يكون ما بعدها: «لا دَرَيْتِ أبداً».

<sup>(</sup>٧) حُرِّفت المحادثة إلى قولهم: «قالت: أَوَ لا تدري أنَّ رحمة الله واسعة وهو على كلِّ شيء قدير، قال: فكانت أفضل مني» وفي نصّ آخر: «ففضَلَتْني أُمُّ المؤمنين وكانت أَحقَّ بذلك». انظر تاريخ دمشق ١٩٤٤: و ٤٤٤. وكها حُرِّفت حُذِفَ منها لحاقه بأمير المؤمنين المُثِلِّ وحضوره صفين معه.

١٦٤ .....أخبار الجمل

# وأصحابه، وشهد صِفِّينَ مع عليٍّ. وفي ذلك يقول:

#### [من البسيط]

ما رأيُ مَنْ هو فِينَا نِصْفُ إِنْسَانِ؟! زَوْجِ النَّبِيِّ لَهَا أُذْنٌ وعَيْسَانِ تَدْعُو الغَرِيرَ (١) إِلَى نَصْرِ ابنِ عَفَّانِ عِـرْسُ (١) الزُّبَير ولايعُلَى ومَرُوانِ قَـدْ بِـارزَ اللهَ في سرِّ وإِعْلَى صلَّى الإِلهُ على زيدِ بِـنِ صُوْحانِ وهَلْ يَكُونُ بِجَفْنِ السَّيفِ سَيْفانِ؟! وهَلْ يَكُونُ بِجَفْنِ السَّيفِ سَيْفانِ؟! رَوْحاً وبَوَّأَهُ مِنْهُ بِرِضْوانِ إِلَّا الجَهُولُ ويَقْظَانٌ كَوَسْنَانِ رَأْيُ النِّساءِ ضعيفٌ ليس نَجْهَلُه جَرَّ البلاءَ عليهِمْ ذَيلُ عائشةٍ لقد تَقَحَّمَها شَيْخانِ من مُضرِ ما للنِّساءِ وما للحَرْبِ لا حُجِبَتْ والمرءُ طلحة لا صِينَتْ حَلِيلَتَهُ والمرءُ طلحة لا صِينَتْ حَلِيلَتَهُ والمرءُ طلحة لَقَى اللهُ مُنْيَتَهُ والمرءُ طلحة لَقَى اللهُ مُنْيَتَهُ والمرءُ طلحة لقَاهُ الإلهُ عَنداً والمرءُ طلحة لقَاهُ الإلهُ عَداً وأيُ النِّساءِ ضَعِيفٌ ليسَ يَجْهَلُهُ رَأْيُ النِّساءِ ضَعِيفٌ ليسَ يَجْهَلُهُ رَأْيُ النِّساءِ ضَعِيفٌ ليسَ يَجْهَلُهُ

# [أمير المؤمنين الميلا وعفوه عن الوليد بن عقبة ومن معه]

قال: وأُتي عليٌّ بالوليدِ بنِ عقبة بن أبي (٣) مُعَيْط، فلمّا نظر إليه قال: «أما إنَّني يابن عقبة وإيَّاك كها قال الأوَّل(٤):

[من الوافر]

وإِنْ (٥) أُفْلِتْ فلَسْتُ (٦) إلى الْخلُودِ»

# فإِمَّا تَثْقَفُوني فَاقْتُلُوني

<sup>(</sup>١) الغرير: غير المُجَرِّب، والمغرور.

<sup>(</sup>٢) عِرْسُ الرجل: امرأته.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٤) هو لخالد بن جعفر بن كلاب العامري، كما في أمالي المرتضى ٢:١٥٢، والأغاني ٢:١١٥٥.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «فإن».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «فليس».

لأبي نحنف.....

فناشده الوليد، فَخَلَّى سبيلَهُ وسبيلَ مَنْ كان معه، فقال الوليد بن عقبة بن (١١) أبي معيط في ذلك:

#### [من البسيط]

أَوْسَرُوحِمْيَرَ أَوْصَنْعا أَوِ الجَندِ (٢) لولا ابنُ أُمِّي لَمْ أَفْعَلْ ولم أَكَدِ (٣) أَفْعَ لَم أَفْعَلْ ولم أَكَدِ (٣) أَفْعَ لَم أَفْعَ لَلْ ولم أَكَدِ (٣) أَفْ بَالغيِّ والحَسَدِ مُسْتَبِرَيْنِ (٥) لَهُ بالغيِّ والحَسَدِ يا ليتَ عُقْبَةً لَمْ يُولَدُ ولَمْ يَلِدِ يا ليتَ عُقْبَةً لَمْ يُولَدُ ولَمْ يَلِدِ والمرَّ طلحة أَرْضَى الناسِ في البَلَدِ واستوسَق الأَمْرُ للمَرْأَينِ في كَبِدِ واستوسَق الأَمْرُ للمَرْأَينِ في جَسِدِ وقال قائلُهُمْ: رُوحانِ في جَسَدِ وقال قائلُهُمْ: رُوحانِ في جَسَدِ

يا ليتني كنتُ بالغَوْرَيْنِ مِنْ عَدَنِ يومَ استحشَّتْ بنا قَذَّافَةٌ عُرُضٌ ولا تَرجَّيْتُ مِنْ هَذينِ منفعةً كانا لِعُشْهانَ فيها كانَ غائِلَةً حتَّى أصابا بطَرْفِ<sup>(٦)</sup> الغَيِّ مَقْتَلَهُ أمَّا الزُّبيرُ فقد أَبْدَى لِحُرْمَتهِ حتَّى إِذا قِيلَ: قد جاشَتْ بُحُورُهما شحَّا على المُلْكِ والأقدارُ غالبةٌ قد كنتُ أَعْلَمُ أَنَّ البغيَ مُهْلِكُنا قد كنتُ أَعْلَمُ أَنَّ البغيَ مُهْلِكُنا

<sup>(</sup>۱) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٢) سَرُو حمير: منازل حمير بأرض اليمن؛ انظر رسم «السَّرُو» في معجم البلدان ٢١٧:٣. والجَنَد: قسم من أقسام اليمن وهو أعظمها، بينه وبين صنعاء ثهانية وخمسون فرسخاً؛ انظر رسم «الجَنَد» في معجم البلدان ١٦٩:٢.

<sup>(</sup>٣) الناقة القذّافة: السريعة السير، وناقة عُرْضُ أسفار: قوية على السَّفَر. وابن أُمّه: عثمان بن عفان، لأنّ الوليد أخو عثمان لأُمّه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٥) الاستبار: الاختبار والامتحان، والمراد هنا الاختفاء. ولعلَّها مصحفة عن «مُسْتَتِرَيْنِ».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «بطرق».

إِبْناهُماماتَراءى(''الرَّأَيُ مِنْ أَحَدِ! عندَ اللِّقاءِ فلم يَبْرُزْ ولَمْ يَكَدِ ولَّى الزُّبيرُ لهُ رَكْضٌ ولم يَعُدِ رَحْبُ الذِّراعَيْنِ رَبْطُ الجأْشِ كالأَسَدِ يومَ القِيامةِ أَعْلى جَنَّةِ الخُلُدِ يَومَ الإِمامِ بلا قَتْلٍ ولا قَودِ شَيْخا قُرَيْشِ وكَبْشاها يَوُمُها أَمَّا الزُّبيرُ فَناداهُ أَبُو حَسَنٍ وكانَ قال له قَولاً له مَضَضٌ والمرءُ طلحةُ أَرْداهُ(٢) أَخُوحَنَيْ إِنْ كانَ قاتِلُهُ مَرْوانَ فارْجُ لَهُ أَوْ نالَهُ غيرُ مَرْوانٍ فأَدْرَكَهُ [أمّ ذريح وشعرها في الجمل]

يقال: وأقبلت امرأة - يقال لها: أم ذريح - لها ثلاثة رهط فأصابتهم صرعى؛ واحد عن يمين الجمل، والآخر عن يساره، وآخر عند ذنبه في يده قطعة سيفه، فنادت: هل من معين؟ فأتاها رجل بحبل (٣) فحملتهم (١٤)، وأنشأت وهي تقول:

[من المتقارب]

فلَمْ أَرَ يَوْماً كَيَوْمِ الْجَمَلُ وَأَفْتَلَ مِنْها لِيخِرْقِ بَطَلْ وَأَفْتَلَ مِنْها لِيخِرْقِ بَطَلْ لِ كَرْماً شَدِيداً أُريدُ العَجَلُ وليتَكَ عسكرُ (٥) لم تَرْتِحالُ (١)

شهدتُ الحُرُوبَ وشيَّبْنَنِي أشدَّ عَلَى مُؤْمِنٍ فِتْنَةً عَشِيَّةً أَحْزِمُهُمْ بالحبا فليتَ الظَّعِينَةَ في بَيْتِها

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «ترايا»، وهي كتابة يراد منها ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «أرواه».

<sup>(</sup>٣) في «ل» «ي»: «بحمل»، والمثبت عمّا سيأتي من شعرها ففيه: «أحزمهم بالحبال».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «فحملهم».

<sup>(</sup>٥) في هامش «ي»: عسكر اسم جمل عائشة.

<sup>(</sup>٦) انظر الشعر في مروج الذهب ٣٦٩:٢ منسوباً لامرأة من عبد القيس وجدت ابنين لها قد

لأبي مخنف.....

## [شعر الغلام الحدثاني]

قال: ولما ظهر عليٌّ على أصحاب الجمل أدخَلَ النُّعمانُ بن صُهْبان الراسبي(١) غلاماً من الأزد - من بني الحَدَثانِ(٢)، وكان ذا أدبٍ وعقلٍ - فقال: يا أمير المؤمنين أتسمع ما يقول هذا الحدثاني؟ قال: «نعم». فأنشأ يقول:

#### [من البسيط]

أَمْرٌ لَهُ عِنْدَ أَهِلِ الدِّينِ تَأْويلُ بعدَ الشُّرُورِ وبعضُ الشَّرِّ عَمْمُولُ يَرْضَى بهِ والرِّضَى بالمرءِ تَفْضِيلُ ولا الزُّبيرُ، كِلا الأَمْرَيْنِ (٣) مَدخُولُ (٤) كُنَّا أَناساً على رَأْي فَسكَّكَنا ضلالُ شَيْخَينِ لم تَكُمُّلُ حلومُهُما قالا: رَضِينا به رُشْداً وخالِقُهُ لا طلحة بنُ عُبيد الله يجمَعُنا

قُتِلا، وقد كان قُتِل زوجها وأخوانِ لها فيمن قُتل قبل مجيء عليّ النِّلاِّ البصرة.

وفي الدر النظيم:٣٨ لامرأة من ضبة قُتل أيِّمُها يوم الجمل.

وفي العقد الفريد ٧٤:٥، وجواهر المطالب ٢١:٢ لرجل شهد الجمل.

وفي أنساب الأشراف ٢: ٢٧٠ وقال الشاعر ويقال: هو عثمان بن حنيف، وفي مناقب آل أبي طالب ٣٤٧:٢ لعثمان بن حنيف.

- (۱) النعان بن صهبان الأزدي ثم الراسبي، من أصحاب أمير المؤمنين الملائية، ومن محبي بني هاشم، وكان في جند معقل بن قيس في مقاتلة الحرّيت الناجي، وهو الذي قتل الحرّيت. انظر مستدركات علم رجال الحديث ١٨:٨ / الترجمة ١٥٦٠٧، وأنساب الأشراف ٢٣:٥٠.
- (٢) كذا في «ل» «ي»، وبنو الحدثان ليسوا من الأزد، والظاهر أن الصواب: «من بني الحُدَّان»، فهم من الأزد وعامّتهم بصريّون. انظر الأنساب للسمعاني ١٨٤:٢. وقد تقدم أنّ رئيسهم كان صبرة بن شيهان الحُدّاني. أو لعلّ هذا الغلام حَدَثانيٌّ نسباً، وانتهاؤه للأزد بالولاء.
  - (٣) استظهر في هامش «ل»: «المرأين».
    - (٤) في «ل»: «مخذول».

والمرءُ طلحةُ وَسُطَ النَّقْعِ مَقْتُولُ هـذا اليقينُ بهِ، والأَمْرُ بَخْهُولُ قال المُخَبِّرُ: إِنَّ المرءَ مَتْبُولُ() سِيَّانِ ذا الجملُ الملعونُ والفيلُ منَّا فوارسُ لا عُزْلٌ ولا مِيلُ وباتَتِ الأَزْدُ مطعونٌ ومَقْتُولُ جِدًّا وليسَ لأَمْرِ الله تَعْذِيلُ

أَمَّا الزُّبِيرُ فَخَلَّانا عَلانِينةً قد قال قائِلُها: مَرُوانُ قاتِلُهُ قلنا: علامَ وفيمَ اليومَ تقتُلُه؟ ما لي وللجَملِ الملعونِ أَتْبَعُهُ لو أَنَّ كعبَ بنَ سُورِ (٢) ثَمَّ ما قُتِلَتْ باتت (٣)[هناك] بَنُو (١) الحدْثانِ ضاحِيةً لكنَّها فِتْنةٌ أَلْقَتْ كلاكِلَها

# [قضاء أمير المؤمنين المله في قسمة الغنائم]

قال: فلما انهزم أصحاب الجمل نادى أمير المؤمنين: «لا تقتلوا مدبراً، ولا تجيزوا على جريح، ولكم ما في عسكرهم»، ثمّ أمر بها كان في العسكر من سلاح أو متاع أو رقيق فبيع، وجُمِع ثَمَنُهُ، وقسَّمَهُ على أصحابه سواء، ولم يخمّسه ولم يقسمه -كما أمر الله - تقسيم غنائم المشركين.

فق ال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، أيحل لنا متاعُهُم وما في عسكرهم وأموالهم، وتحرم علينا ذراريهم وأموالهم التي في بيوتهم؟! قال عليُّ اللَّهُ القَوْمَ لَيْسُوا بِمُشْرِكِينَ، ولَوْ حَلَّ لَنا شَيْءٌ مِنْ ذَرارِيهِمْ حَلَّ لَنا سَبْيُ عائِشَةَ، فَأَيَّكُمْ كانَ (1)

<sup>(</sup>١) المَتْبُول: المُصابُ بتَبْل، وهو الذَّحل والعداوة.

<sup>، (</sup>٢) في «ل» «ي»: «سود»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة تماماً في «ل»، وفي «ي»: «يام». والمثبت أقرب للمعنى.

<sup>(</sup>٤) في «ل» «ي»: «بني».

<sup>(</sup>٥) استظهر في «ي»: «تعديل».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «كانت».

تَكُونُ لَهُ عَائِشَةُ فِي سَهْمِهِ فَهِيَ رَأْسُهُمْ وقائِدُهُمْ؟! وإِنَّهَا حَلَّ لَنَا مِنْ أَمُوالِهِمْ ما أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْنا، وسَعَوْا بِهِ في سَفْكِ دِمائِنا، وأَمَّا ما(١) سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَمُوالِهمْ فَلا يَحِـلُّ لَنا، بَلْ هُوَ مِـيراثٌ بَيْنَ أَوْلادِهِمْ عَلَى كِتابِ الله، وهَكَذا(٢) السِّـيرَةُ - في أَهْل القِبْلَةِ - والسُّنَّةُ ، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلِيَّ حَرَّمَ قَطْعَ شَجَر المَدِينَةِ مِنْ نَواحِيهَا عَلَى مِقْدارِ بَريدٍ مِنْها، وأَمَرَ مَنْ وَجَدْتُمْ يَقْطَعُ شَيْئاً مِنَ الشَّجِرِ أَنْ يُوجَعَ ضَرْباً، وأَنْ تُسْلَبَ ثِيابُهُ وما مَعَهُ مِنْ شَيْءٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قَطْعِ الشَّجَرِ، واسْتَعْمَلَ عَلَى ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاص، فلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هَذا بِمَنْ (٣) قَطَعَ الشَّجَرَ، فإذا وَجَدَ إنْساناً يَقْطَعُ مِنْهُ شَيْئاً أَوْجَعَهُ ضَرْباً وسَلَبَ (٤) مِنْهُ ثِيابَهُ، فلَمْ يَرزَلْ يَفْعَلُ هَذا حَتَّى مات رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآلِهِ]؛ حَتَّى أَنْ كانَ الرَّجُلُ لَيَطْلُبُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ قَدْ سَلَبَ ثِيابَهُ وضَرَبَهُ، فيَقُولُ: أَمَّا أَنْ (٥) أَرُدَّ غَنِيمَةً غَنِمْتُها عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآلِهِ] - فإنِّي لا أَفْعَلُ، وَلَكِنْ ١٠ أَرُدُّ عَلَيْكُمْ لِكَرامَتِكُمْ قِيمَةَ ما أَخَذْتُ مِنْهُ وأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فمَنْ قاتَلَ المُسْلِمِينَ (٧) وسَفَكَ دِماءَهُمْ أَخَذْتُ سَلَبَهُ وسِلاحَهُ وكُلَّ ما تَقَوَّى بِهِ عَلَيْهِمْ لِيَسْفِكَ دِماءَهُمْ».

(١) في «ل»: «وما» بدل «وأمّا ما».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «وكهذه».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «عن».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «ويسلب».

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «لئن»، وهي محرّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٦) قوله: «أردّ غنيمة عمتها... لا أفعل ولكنْ»، ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٧) في «ل»: «من المسلمين» بدل «المسلمين».

١٧٠.....أخبار الجمل

## [خطبة لأمير المؤمنين الله بعد ظهوره على أصحاب الجمل]

قال: وذكروا أنّ عليّاً لما ظهر على أصحاب الجمل وجاء البصرة صَعِدَ المنبرَ، فحمد الله وأثنى الله عليه، ثمّ قال:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيهُ، وذُو عِزَّةٍ (١) وذُو نِعْمَةٍ (٢)، جَعَلَ عَفْوَهُ وغُفْرانَهُ لِمَـنْ أَطاعَهُ وأَنَـابَ إِلَيْهِ، وبِرَحْمَتِهِ اهْتَدَى الصَّالِحُـونَ، [و] جَعَلَ اللهُ عِقابَهُ عَلَى مَنْ صَدَّ عَنْهُ واتَّبَعَ غَبْرَ دِينِهِ، وبَعْدَ البَيانِ ضَلَّ المُبْطِلُونَ (٣).

يَـا أَهْلَ البَصْرَةِ، قَدْ أَمْكَنَنِـي اللهُ مِنْكُمْ، وأَظْهَرَنِي عَلَيْكُمْ، فَهاذا تَقُولُونَ؟ وماذا تَطْلُبُونَ؟

قالوا: نقول خيراً، ونقول: إنّك قدرتَ؛ فإن عفوتَ فذلك الظّنُّ فيك، وإن عاقبتَ فمظلومٌ وظالمُ ومن كان ظالماً فأدّبهُ.

قال: قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ ومَنَنْتُ، فإِيَّاكُمْ أَنْ تَعُودُوا لِفَتْنَةٍ ولا نَكْثِ بَيْعَةٍ، فإِنَّكُمْ أَوَّلُ مَنْ شَرَعَ القَتْلَ والشِّقاقَ، وجارَ عَنِ الحقِّ والإِنْصافِ، فاللهَ اللهَ فِي أَنْفُسِكُمْ، والسَّلامُ. ثمّ نزل(٤٠).

## [بين ابن عباس وعائشة]

قال: وبعث عليٌّ عبد الله بنَ عباس إلى عائشة - وهي نازلة في دار عبد الله

<sup>(</sup>١) في «ل»: «عروة» بدل «عزة».

<sup>(</sup>٢) كذا في «ل» «ي»، وكأنها مصحفة عن «وذو نقمة»، ففي الجمل للمفيد: ٢٠٠ «فإنّ الله غفور رحيم عزيز ذو انتقام».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وجعل الله عقابه... ضلّ المبطلون»، ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الخطبة في كتاب الجمل: ٠٠٤، والإرشاد ٢٥٧١.

لأبي مخنف......لابي عنف

ابن خلف الخزاعي - يأمرها أن تلحق ببيتها، فدخل عليها (١) وقد سترت بينه وبينها ، فدخل عليها (١) وقد سترت بينه وبينها ، فرباً ، وإذا هي لم تأمر له بها يقعُدُ عليه، فنظر فإذا وسادةٌ بين شُعْبَتَي رحلٍ موضوعة، فجلس عليها، فقالت: أخطأتَ السُّنَّة يابنَ عباس، تجلس على وسادِتنا، في بيتنا، بغير إذننا؟!

فقال (٢): ليس بيتَكِ الذي أمرك الله به، ولو كان بيتَكِ الذي أمركِ الله به لم أجلس عليها إلّا بإذنكِ، إنها (٣) بيتُكِ الذي قال الله: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (٤)، فخرَجْتِ منهُ عاصيةً (٥). إنّ أميرَ المؤمنين يأمُرُكِ أن تلحقي ببلدكِ.

قالت: يرحَمُ الله أميرَ المؤمنين، ذلك عمر بن الخطاب.

قال ابن عباس: هذا والله أميرُ المؤمنينَ حقًّا.

قالت: أبيتُ ذلك(١).

قىال: والله ما كان إِباؤُكِ إلَّا قدرَ حَلْبَةِ شَاةٍ حتَّى مَا تَضرِّينَ ولا تَنفَعينَ ولا تُعْطِينَ (٧) ولا تَمْنَعِينَ، وما ذلك يَدُنا عندك (٨) ولا بأثرِنا (١) عليك، أنْ صيّرناكِ

<sup>(</sup>١) قوله: «فدخل عليها»، ليس في «ي».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «ل»، واستُظهر في هامشها: «قال».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «وإنَّما».

<sup>(</sup>٤) الأحزاب (٣٣): ٣٣.

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «غاضبة».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «ذاك».

<sup>(</sup>٧) في «ل» «ي»: «تقطعين»، وهي محرفة عن المثبت عن الفتوح.

<sup>(</sup>٨) في «ل» «ي»: «عنك»، وهي محرفة عن المثبت عن أخبار الدولة العباسية والفتوح.

<sup>(</sup>٩) في «ل» «ي»: «ثارنا»، وهي محرفة عن المثبت عن شرح الأخبار.

١٧٢ .....أخبار الجمل

للمؤمنين أُمَّا وأنتِ ابنةُ أمِّ رومان، وصيَّرنا أباكِ صدِّيقاً وهو ابن أبي قحافة.

فقالت: كأنَّك تَمَنُّ عَلَيَّ بِما صنع رسول الله عَيْظِيُّهُ؟!

قال: ولم لا أَمُنَّهُ؟! فو الله لو كان منه قُلامةُ ظُفْرِ لكُمْ لمَنْتُمُوها علينا، فكيفَ ونحن لحمُهُ ودمُهُ وشعرُهُ وبشرُهُ ومنهُ(١) وإليهِ، وإنّها أنتِ حَشِيَّةٌ من حَشِيَّاتٍ تركهن رسول الله عَلَيْلَهُ، ما(١) أنتِ بأثبتهنَّ عِرْقاً، ولا أنضر هنَّ عُوداً، وما(١) مثلك إلّا كها قال ابنُ الإطنابةِ الأنصاري:

#### [من الطويل]

مَننْتُ على قَوْمِي بأَعْظِمِ مِنَّةٍ فَأَبْدَوالِي البغضاءَ بالصَّدِّ والكِبْرِ فَقَلْتُ لَحْمُرُكَ إِنَّ الصَّدَّ من قِلَّةِ الشُّكْرِ (١٠) فقلتُ له السَّكْرِ (١٠) قال: فنشجت تبكي وقالت: اخْرُجْ عني (٥).

## [فرار مروان وخيانته لمن أنقذه]

وذكروا أنّ مروان بن الحكم مرّ منهزماً يوم الجمل، فمرّ بأخوي كنانة وقد

<sup>(</sup>١) قوله: «ومنه»، ساقط من «ي».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «وما».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «و لا».

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليهما في مصدر آخر.

<sup>(</sup>٥) انظر محاجّة ابن عباس لعائشة، في الفتوح ٢٩١١، ومروج الذهب ٣٦٨:٢، وشرح النهج الحديدي ٢٢٨: ١ ، والعقد الفريد ٢٦٠٥ – ٧٧، واختيار معرفة الرجال ٢٧٨: ١ / ٢٧٨ / ح ١٠٨ وأخبار الدولة العباسيّة: ١٢٦ ح ١٠٨، وشرح الأخبار ٢٩٠١، وعمل عباسة ٢٣٠ عباس ١٢٦ والجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة ٢٩٥١ – ٢٩٦. وهي في تاريخ البعقوبي ١٣٣٢، باختصار.

لأبي نحنف......

قام فرسُهُ، فقال له أحدهما: ارْتَدِفْ خلفي. فقال له مروان: لا يُردف مثلي، ولكنْ قدّم سرجَكَ بين يديك. فحمله الفتى بين يديه، ثمّ سار، حتَّى إذا ما لحقتهما الخيل دفع (۱) مروانُ (۲) في صدر الفتى الذي خلفه فرمى به، ونجا مروان على فرسه. وقال في ذلك الفتى الكناني:

#### [من البسيط]

ماذا أَرَدْتُ باِرْدافي لمروانِ! يا مَرْوَ إِنَّكَ مِنْ قَوْمٍ ذَوِي شانِ أَمْرٌ بأَوْفَى مِنْ نَصْرِ ابن عَفَّانِ والموتُ منَّا وإِنْ لم نَخْشَهُ دانِ أَلْقَى بكفَيْهِ في نَحْرِي فألْقاني تلكَ الَّتِي كانَ عِنْدَ الرَّوْعِ أَعْطاني عَنْها الْمَخافَةُ، هَذا رَأْيُ وَسُنانِ يا للرِّجال لأَمْرِ لازِبِ فَ ظِعِ "" أَعْطِيتُهُ صَدْرَ مُهْرِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ تَنْجُ نَسْجُ وإِنْ تَهْلِكْ فليسَ لنا سِرْنانَحُثُ (") به الغطَّاسَ (") في نَفَرٍ حتَّى إِذا ظَنَ أَنَّ الخيلَ لاحِقةً نازعتُهُ والعَوالي فيهِ شارِعَةً قالوا: نَوامُكَ (") يكفيكَ (") التَّي عَجَزَتْ

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «وضع»، والمثبت عن استظهار فوقها في «ل».

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش «ي»: «لعن الله معاوية وأتباعه وأشياعه من اليوم إلى يوم الدين». ثمَّ كتب تحتها أيضاً: «لعن الله مروان الخادع الخبيث، ما هذه الشنعة التي بلغ بها ما لم يبلغ غيره من اللَّوْم».

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «غارب قطع».

<sup>(</sup>٤) دون نَقْط في «ل»، فيمكن قراءتها «يخبُّ».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «العطاش». وأراد بالغطّاس الفرس السريع، ولعلّه اسم فرسه.

<sup>(</sup>٦) الحرف الأوّل دون نقط في «ل» «ي».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «يلفيك»، دون نقط الحرف الأوّل.

لا تَأْمَنَنْ أَبَداً مِنْ قَوْمِهِ أَحَداً ولا اليَهُودِ ولا أنصارِ عُثْمانِ قال: ثمّ سار مروانُ (۱) حتَّى أتى إلى مالك بن مسمع (۱)، فأنزله في غرفة له، فداوى له جراحَهُ (۱)، ومكث عنده حتى برئ، فلم يزل بنو مروان لذلك البيت مكرمين.

قال: فمرّ شيخ من الأزد، وقعد(٤) مع آل(٥) مسمع على باب مالك(٢)، فأنشأ يقول(٧) ومروانُ(٨) يسمعُ:

[من البسيط]

<sup>(</sup>۱) كتب في هامش «ي»: «لعنه الله».

<sup>(</sup>۲) مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب البكري الربعي، كان رئيساً مقدّماً من وجوه أهل البصرة، ولد في عهد النبي عَلَيْهُ، وكان أعور ذهبت عينه يـوم الجفرة، واستجار به مروان ليأخذ له الأمان من أمير المؤمنين الميلاً، مات سنة ۷۳ أو ۷٤. انظر تاريخ دمشـق ٥٤١٠٢ ليأخذ له الأمان من أمير المؤمنين العلام العبري ٥٤١:٢ الترجمة ٧١٨٤، وتاريخ الطبري ٥٤١:٢ ٥.

<sup>(</sup>٣) في «ل»: «جراحةً».

<sup>(</sup>٤) في «ل»: «فقعد».

<sup>(</sup>٥) في «ل»: «أهل».

<sup>(</sup>٦) في «ل»: «بن مالك» بدل «مالك».

<sup>(</sup>٧) في «ل»: «وهو يقول» بدل «يقول».

<sup>(</sup>٨) كتب فوقها في «ي»: «لعنه الله».

<sup>(</sup>٩) في «ل» «ي»: «شد»، والظاهر أنها محرفة عن المثبت، فسعد ودهمان هما ابنا نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر الروض الأنف ٢٣٩:٤، وفيهما يقول العباس بن مرداس

لأبي مخنف......٥٧٥

بالسَّهُم لم يَنْهَهُ عن ذاكَ إِنْسانُ ما بالُ أَزْدِ عُهانٍ وابنِ عَفَّانِ ('')؟! للسِّرِّ سِرٌّ وللإِعْلن إعْلن إعْلن أوالخادثات لها في النَّاسِ أَلْوان ولا الظُّنُونَ وما في الظَّنِّ تِبْيان ولا الظَّن تِبْيان لا لا ولا مُضَرٌ فيها وقَحْطان أو عُرهان

أَهْوَى لطلحة وَسْطَ النَّقْعِ مُعْتَرِضاً قالوا: ابنُ عَفَّانَ مظلومٌ، فقلتُ لهم: أَهْلُ القَتيلِ هُم أُوْلَى بنُصْرَتِهِ قد قال مروانُ قَوْلاً لَسْتُ أَعْرِفُهُ لسنا نَحُسُّ له عَيْناً ولا أَثَراً ياليتَ شِعْرِي مَنِ الهاوِي لَهُ عَرَضاً؟ ياليتَ شِعْرِي مَنِ الهاوِي لَهُ عَرَضاً؟ تَرَى ربيعةُ مَرْ واناً(٢) وقد قُتِلَتْ

قال: وسار مروان بن الحكم إلى المدينة، ثمّ سار من المدينة حتى قدم الشام على معاوية فأخبره الخبر وما عليه الناس بالعراق والحجاز، ثمّ فتح الكلامَ في يوم الجمل، فقال معاوية: أُخْبِرْتُ يا مروانُ أَنَّكَ هربتَ يوم الجمل، ولا أدري أكانَ ذلك؟ فحدِّثني، [و] هل قلت في ذلك شعراً؟ فقال مروان: إنّا فررتُ إذ لم أجد لي مقاتِلاً، ولقد قلت في ذلك شعراً

[من الطويل]

وبالضَّربِ بالسَّيفِ الحُسامِ المُصَمَّمِ بَأْبِيضَ مَصْفُولِ الذُّبابِ مُثلَّم

لَعَمْرِي لَقَدْ (٤) أَعْذَرْتُ بِالطَّعْنِ بِالقنا كَسَرْتُ القنا فيهِمْ وعُدْتُ إِلَيْهِمُ

السلمي كما في ديوانه: ١٥٤ لما توجّه النبيّ إلى لقاء هوازن بعد فتح مكة:

لا تلفظوها وشُدُّوا عَفْدَ ذِمَّتكم إنّ ابن عَمِّكُمُ سَعْدٌ ودُهْسانُ

<sup>(</sup>١) في هذا البيت إقواء.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «مروانُ».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «شعري».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «قد». وعليها يجب فتح ياء الكلمة التي قبلها.

ومُهْرِي خَضُوبانِ من نَضْحِ عَنْدُمِ

خُضَّبَةً خُمْرَ النُّحُورِ من الدَّمِ
أَمَرُوانُ إِنْ تَسْلَمْ فلَسْتَ بمُسْلِمِ
فَخَرَّ صَرِيعاً للبَدَيْنِ ولِلْفَمِ
بُعَيْدَ طِعاني بالوَشِيجِ المُقَوَّمِ
تكونُ رَدِيفاً؟ قلتُ: لا فتَذَمَّمِ
وفي بعضِ ماقَدْ كان بَعْضُ (١) التَّجَمْجُمِ

في زال ذاك الدَّأْبُ حتَّى كأَنَّني وحينَ رَأَيْتُ الخيلَ بعدَ سَوادِها تكُرُّ عليهِمْ والرِّماحُ شَوارعٌ فأهْتِكُ بالرُّمحِ الرَّجِيعِ فُؤادَهُ ومَرَّ جَوادي ثُمَّ أَخْفَتَ مَقْدماً فَخَرَّ وناداني غُلامٌ فقال لي: فأردَفْتُهُ خَلْفي فقدَّم سَرْجَهُ فأردَفْتُهُ خَلْفي فقدَّم سَرْجَهُ

قال: فضحك معاوية (٣) وقال: يا أبا عبد الملك، غدرتَ برديفك، وأَكْنَنْتَ في شعرك؟! قال: أجل والله، لقد كان ذلك، ونجوتُ على فرسه.

## [بين أميرالمؤمنين الطِّ وعائشة]

وذكروا أنّ عليّاً دخل على عائشة فقال: يا أمة [الله] ارجعي إلى منزلك الذي خرجتِ منهُ، وبعث(١٠) اثنتي عشرة امرأة من عبد القيس، فارتحلَتْ وارتّحَلْنَ

<sup>(</sup>١) اللام بمعنى «على»، أي فخرَّ صريعاً على اليدين والفم.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «بعد».

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في «ل»: «لعنه الله».

<sup>(</sup>٤) في هامش «ل»: مع نسوة ثقات من نساء الأعراب متلقّات على أفراسه ن ومعها ابن الزُّبير وجماعة من أهل بيتها، فرجعت عائشة نادمة على خروجها إلى البصرة، وكانت بعد ذلك إذا ذكرت يوم الجمل تبكي حتَّى تبل خمارها (بدموعها) وتقول: يا ليتني لم أشهد ذلك المشهد 50، يا ليتني متّ قبل ذلك وكنت نسياً منسياً. وروي أنها قالت: والله لو لم أشهد الجمل لكان أحبَّ إليّ من أن يكون لي من رسول الله عَيَا الله مثل ولد عبد الرحمن بن

لأبي خنف......

معها، فعثرت (١) في مِرْطِها فقالت: تَعِسَ من عَنَاني، فقامت إليها امرأة منهنّ فقالت:

#### [من الوافر]

تَسُبِّينَ الأَغَرَّ أَبِ حُسَيْنِ فأَمْسَيْتِ العشيَّةَ بِينَ بَيْنِ أصابَ السَّاقَ مِنْهُ رَأْيَ عَيْنِ بعَهْدِ(٣) كُنْتُ أَطلُبُهُ بَدَيْنِ ذُيُسولٌ مِنْ أَفانِينٍ(١) وشَيْنِ ويَحْصُبَ والقَبائِلِ مِنْ رُعَيْنِ ولم تَجْرِ العارَةُ مِنْ حُنَيْنِ(١) أما يَكفيكِ ما هَيَّجْتِ حتَّى أَزالَ السِّتْرَ عَنْكِ غُرُورُ قومٍ وَطلحةُ قدرُمِي عَمْداً بسَهْمٍ فقالَ لَهُ وعُوتِتِ (") في أخِيهِ: فيا لَلَهِ ما سَحَبَتْ عَلَيْهِمْ فليتَكِ كُنْتِ في أَجاإٍ وسَلْمَى (٥) فليتَكِ كُنْتِ في أَجاإٍ وسَلْمَى (٥) ولم تُشْدَدْ بعَسْكَرَ نِسْعَتاهُ ولم تُشْدَدْ بعَسْكَرَ نِسْعَتاهُ

الحارث، وكان لعبد الرحمن بن الحارث عشرة أولاد ذكور يركبون الخيل كلّهم. تحفة. [«ك»: ١١/ ب].

أقول: بكاؤها وتمنيها عدم حضور حرب الجمل كان لانكسارها وانهزام عسكرها، لا توبة منها عن قتال أمير المؤمنين النيالية، وقد بين ذلك بأحسن وجه علماؤنا، ومنهم الشيخ المفيد في إبطال توبة الخاطية».

- (١) في «ي»: «فتعثّرت».
- (٢) في «ي»: «وعسويت». دون نقط الحرف قبل الأخير.
- (٣) الباء بمعنى «من»، أي من عهدٍ بعيد كنت أطلبه بدينٍ.
  - (٤) الأفانين: الأشياء المختلفة.
  - (٥) أجأٌ وسلمي: هما جبلا طيّء.
    - (٦) كذا ورد العجز.

١٧٨ .....أخبار الجمل

وقال عمَّار بن ياسر:

#### [من البسيط]

والْمُلْقِحي (''الحربَ من أَبْناءِ قَحْطانِ إِلَّا الَّذِينَ استغاثُوا بابنِ صُهْبانِ وبابنِ قيسٍ سَعيدٍ خيرِ هَمْدانِ وبابنِ قيسٍ سَعيدٍ خيرِ هَمْدانِ مَنْ مُشْبِهٌ كَسَعِيدٍ أَوْ كُنُعْهانِ؟! وَسُطَ العَجاجَةِ مِنْ آسادِ خَفَّانِ نَكْتاً على الحقّ لا يَثْنِيهِ مُ ثانِ للله دَرُّهُمُ مُ الْسَانِ مَسْأَنٌ مِنَ الشَّانِ والجهضميُّ وعَمْروٌ وابنُ شَيْهانِ ('' فالبوم يُهْتَفُ يا ثاراتِ عُشْهانِ والحَقَّ منها ومِنْ أَشْياعها [عا]نِ ('') والحَقُ منها ومِنْ أَشْياعها [عا]نِ ('' لَمْ تَأْتِ ما قَدْ أَتَتْ مِنْ أُ بِتِبْيانِ المَّاتِ مَنْ أُ بِتِبْيانِ

أَبْلِغُ ربيعة والحيَّيْنِ من مُضَرِ ليسَتْ ديارُكُمُ فينا مُحَرَّمةً تلكَ الإمارةُ والآجالُ غالبةٌ هذانِ حَيَاكُمُ (٢) من كُلِّ تابعَةٍ (٣) سيطاعلى الدِّينِ والدُّنْيا كأَنَّها أُودُوا إلى النَّارِ أَشْياحاً مُخَضَّبةً هم - بملك الأودّا (١) لا شَبِيهَ لَهُمْ كعبٌ وحِمْيَرُ والممنوعُ وَسُطَهُمُ قال الزُّبيرُ لهم قَوْلاً وصاحِبُهُ جَرَّ البَلاءَ علينا ذَيْلُ (٢) فِنْتَتِها قال النبيُّ لها قَوْلاً علانِيتَة

قال: يعني سعيدَ بن قيس الهمداني، والنعمانَ بنَ صهبان الراسبي، وكان عليُّ

<sup>(</sup>١) في «ي»: «والملتحي»وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «حيّاكم».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «مانعة».

<sup>(</sup>٤) كذا في «ل» «ي»، ولعلها محرفة عن: «فَهُمْ بهُلْكِ الأَلِدّا».

<sup>(</sup>٥) في «ل» «ي»: «سيّان»، وهي محرفة عن المثبت، وهو صبرة بن شيمان الحُدَّاني.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «تل».

<sup>(</sup>٧) في «ل» «ي»: «اشيا عمان»، والظاهر أنَّها محرَّفة عن المثبت.

لأبي مخنف......لابي خنف

ابن أبي طالب أمرَ منادياً ينادي يوم الهزيمة: من أتى رايةَ سعيد بن قيس الهمداني فهو آمن، ومن دخل دار النعمان بن صُهْبان فهو آمن.

# [تربُّص زياد بن أبيه وعدم مشاركته في حرب الجمل]

وانطلق [أمير المؤمنين المليانية] إلى زياد بن أبي سفيان وهو يومئذ في دار أخيه أبي بكرة (() - وكان أبو بكرة أخاه لأُمِّه - فلما أتى عليٌّ دارَ ابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة فسأله عن عمّه زياد، فكتَمَهُ حتَّى ذهب إلى عمّه زياد فاستأمره، فقال زياد: أَعْلِمْهُ، فدعاه علي طلي فأتاه، فقال ((): «تربَّصْتَ بي يا زيادٌ»؟ فقال ((): لا، ولكنّي يا أمير المؤمنين كنتُ مريضاً. فاستشاره عليٌ الملي في (أ) أمرِه وسألهُ عن أخبار الناس، قال: فشرح له الأمر، فاستعمله على فارس.

كتاب معاوية إلى زياد (°) [يغريه باستلحاقه إيّاه]

قال: فلم سمع بذلك معاوية (١٦) كتب إليه كتاباً فيه:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من معاوية بن أبي سفيان، أمّا بعد، فإنّ أبا سفيان - لا رحمه الله- أعلمني أنّك ابنه، وأنّك من صلبه ومن سلالته، فالحَقْ بأبيك؛ فإنّ الله جلّ ثناؤه أهلُ مَنْ رَقَبَ

<sup>(</sup>١) في «ي»: «بكر». وكذا في الموارد اللاحقة.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «قال».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «قال».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «على أمره» بدل «عليٌ الطِّل في أمره».

<sup>(</sup>٥) العنوان إلى هنا عن هامش «ي».

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في «ل»: «لعنه الله».

أمرَهُ وخاف<sup>(۱)</sup> نقمَتَه، وإنّ الرَّحِمَ غيرَ (<sup>۲)</sup> القاطعةِ والقرابةَ الواصلةَ تنازعَتْ منِّي إليك نوازعَ، وقد كان أبوكَ أبو سفيان -إذ قَدِمْتَ على عُمَرَ فسمِعَكَ (<sup>۳)</sup> تخطب- قال (<sup>۱)</sup>: أما والله إنّه لَابْني خرج من صلبي، ولو لا (۱۰) أني (۱۰) أخافُ أن يرجمني عمر بأحجارِ لقُمْتُ إليه. وكتب إليه في أسفل كتابه هذه الأبيات:

#### [من البسيط]

لوكان يَعْلَمُ ما يَأْقِ وما يَذَرُ وقَدْ أَتَاهُ بِهَا يُدْعَى له خَبَرُ إِذْ يَخْطُبُ النَّاسَ والوالي لَهُ عُمَرُ وإِذْ يَقُولُ: فِدَاكَ السَّمْعُ والبَصَرُ إِنَّ ابِنَ حَرْبٍ له فِي قَوْمِهِ خَطَرُ حتَّى تُلاقِيَهُ مُ ((^) فِي نِسْبةٍ مُضَرُ إلَّا بأُمِّكَ أَمْرٌ ليسَ يُغْتَفَرُ لله دَرُّ زِيسادِ أَيُّسَمَا رَجُسلِ
أَنَّى يَكُونُ لَهُ عَقْلٌ يَعِيشُ بهِ
تَنْسَى أَبِاكَ وقد خَفَّتْ نَعامَتُهُ
حَتَّى يَحِسَّ لَهُ قَوْلاً(>> فيسمعهُ
وافْخَرْ بوالِدِكَ الأَذْنَى ووالِدِهِ
واترُكْ ثَقِيفاً فإنَّ الله باعَدَهُمُ

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «وخيف»، وهي محرفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: «فسمع».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «ولو» بدل «ولولا».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «إنّني».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: «قول». وهي تقتضي أن يكون الفعل قبلها بالبناء للمجهول.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: «يلاقيهم».

لأبي مخنف.....لابي مخنف

والرَّأْيُ مُطَّرَفٌ والعقلُ تَجْرِبَةٌ (١) فيها لِصاحِبها (٢) الإِيرادُ والصَّدَرُ (٣)

قال: فلما قرأ كتابه زياد قال(<sup>1)</sup>: ويلي على ابن آكلة الأكباد، وسناد<sup>(0)</sup> النفاق، وكهف الجاهلية (<sup>1)</sup>، يدعوني ودونه ابن عم رسول الله في تسمين ألفاً واضعين حمائل سيوفهم على أكتافهم كلُّهم يطعن في عينه، والله لَئِنْ رامني لَيجدني ضروباً بالسيف.

وبعث إلى عليّ بكتابه فقرأه فقال: هَذا (٧) صُنْعُ الشَّيْطانِ، يَأْتِي العَبْدَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهِ اللهِ، إِنَّمَا ٱلْقاها الشَّيْطانُ عَلَى لِسانِ أَبِي سُفْيانَ وَزِيادٌ يَخْطُبُ، ولَمْ يَشْبُ لُهُ بِهَا نَسَبٌ، ولَمْ يَسْتَحِقَّ بِها مِيراثاً، فكانَتْ وَقْعَةَ نَزْعَةٍ مِنَ الشَّيْطانِ (٨).

<sup>(</sup>١) في «ل» «ي»: «فحرته»، دون نقط الحرف الأول، وهي محرفة عن المثبت عن مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: «لصاحبه».

<sup>(</sup>٣) انظر الشعر في الفتوح ٢٠٠٠: ٣٠ - ٣٠١، وتاريخ دمشق ١٩: ١٧٥، والبيت الثالث في الغارات ٩٢:٢٠: وعنه في شرح النهج ١٨١:١٦.

<sup>(</sup>٤) أُلحقت في «ي» استظهاراً.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: «وسباق».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: «النفاق» بدل «الجاهلية».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ل».

<sup>(</sup>٨) انظر نهج البلاغة ٦٩:٣ / الكتاب ٤٤.

١٨٢ .....أخبار الجمل

## كمل حديث الجمل والحمد لله عز وجل.

ويتلوه إن شاء الله كتاب صفّين في أصبّ الرواية وأتمّها، رواية محمد ابن إسحاق(١) وعمر بن سعد(١) وغيرهما من العلماء. انتهى كتابة الموجود

(۲) هـ و عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي، له كتاب جمع فيه جملة مـن كتب أمير المؤمنين لم عنه عنه عنه وقيد أكثر من الرواية عنه نصر بن مزاحـم المنقري. وروى هو عن كثير من المشايخ والرواة والمؤرخين، منهم: أبو محنف، ومحمد بن إسحاق، والأعمش، والشعبي، وجالد، وجابر، ومسلم الملائي الضبي، وسعد بن طريف، وأبان بن أبي عياش، والحارث ابـن حصيرة، وغيرهم. انظر مستدركات علـم رجال الحديث ٢: ٩٠ - ٩١ ،/ الترجمة ١١٠ ، وكتاب صفين لنصر بن مزاحم. وفي ميزان الاعتدال ١٩٩١٣ / الترجمة مربن سعد، عن الأعمش، شيعي بغيض، قال أبو حاتم: متروك الحديث.

وسيأتي عن نسخة «ي»: «عمر بن سعيد»، فهو إمّا محرف عمّا هنا، أو عن «عمرو بن سعيد المدائني»، الثقة، الراوي عن الإمام الرضاطيّة، والذي بقي إلى زمان الإمام الهادي اليّة، ولدائني، الثقة، الراوي عن الإمام الرضاطيّة، والذي بقي إلى زمان الإمام الهادي الظيّة، وله كتاب، فإنّ نصر بن مزاحم يروي عنه، ويروي هو عن أبي مخنف أيضاً. انظر تنقيح المقال ٢:١٣، فإنّ نصر بن مزاحم يروي عنه، ويروي هو عن أبي مخنف أيضاً. انظر تنقيح المقال ٢:١٣٠ ، ومعجم رجال الحديث ١٠٨٤ / الترجمة ٢٠٩٠ / الترجمة ١٩٣١ / الترجمة ١٩٣١ / الترجمة ١٩٣١ / الترجمة ١١٣٠ /

<sup>(</sup>۱) هـو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، عالم بالسير والمغازي وأيّام الناس وأخبار المبتدأ وقصص الأنبياء، حدّث عنه أثمّة العلماء، ورأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وسمع الإمام الباقسر المليّلا، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأبان بن عثمان، وأبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، وابن شهاب الزهري، ونافعاً مولى عبدالله بن عمر، وغيرهم. من أشهر مؤلفاته السيرة النبوية، ولد حدود ٥٥ هـ، وتوقي سنة ١٥١ هـ على الأصح. انظر تاريخ بغداد ٢٠٠١ – ٢٤٩ / الترجمة ٥١ ومقدّمة سبرته بتحقيق سهيل زكار: ١٠ - ٢٠.

لأبى خنف.....

وكان تمام كتابته في يـوم السبت لأربع بقين مـن شـهر [ذي] الحجـة الحرام سنة ١٠٣٢ (١).

«عمرو بن سعيد المدائني».

والظاهر أنّها شخصان، وأنّ عمر بن سعد راو للأخبار والتاريخ والسّير، وقد روى عنه نصر في وقعة صفين كثيراً، والغارات، ومقاتل الطالبيين، والاستيعاب، وتفسير الثعلبي، وشواهد التنزيل، وتاريخ بغداد، وتاريخ دمشق في موارد كثيرة، وبغية الطلب في موارد كثيرة، وفرج المهموم، وغيرها من المصادر، ومن البعيد جدّاً أن يقع التصحيف أو التحريف في كلّ هذه المصادر. فأمّا عمرو بن سعيد المدائني الراوي عن الإمام الرضا المنافي والذي له كتابٌ، فهو أكثر ما يروي الأحكام، كما في الكتب الأربعة وغيرها، وأكثر مشايخه يختلفون عن مشايخ عمر بن سعد.

(۱) في «ي»: «ويتلوه كتاب أخبار صفين في جماد الأول [كذا] سنة أربعة وسبعين وألف، بخط العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير، الراجي رحمة ربّه علي بن عبدالله بن عوض الغفاري، لطف الله به، آمين، وغفر له ولوالديه، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وسلّم. في ملك أفقر العباد إلى الله الهادويّ محمد بن علي بن محمد بن الخالد، لطف الله به وعفى عنه» بدل «ويتلوه إن شاء الله... شهر ذى الحجة الحرام سنة ١٠٣٢».

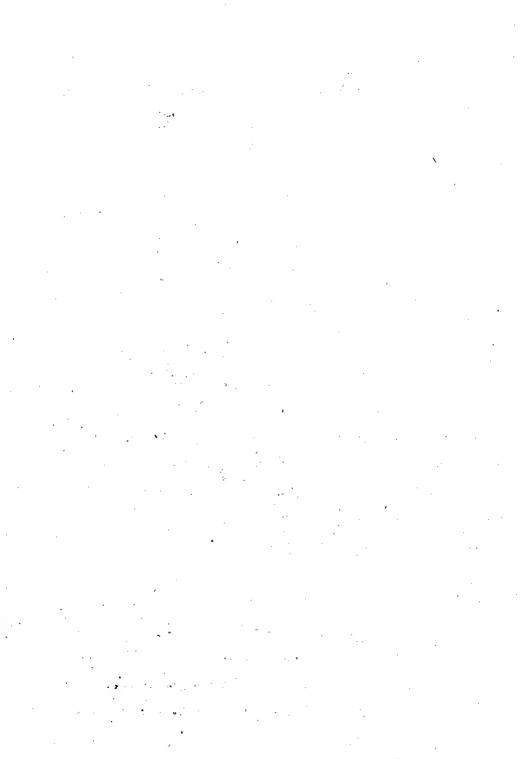

# هوامش الهوامش (بالأرقام الإنجليزية)

1. هو الشيخ أبو المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييني الشافعي، فقيه أصولي مفسر، لم التفسير الكبير، والتبصير في الدين، وهو كتاب في الملل والنحل، توقي سنة ٤٧١ هـ. انظر المنتخب من السياق (تاريخ نيسابور): ٣٩٣/ الترجمة ٤١٨، وسير أعلام النبلاء ١٠١٠٨ / الترجمة ١٩٩٨.

- 2. وهي التي مطلعها: منحتُ عليّاً في ابن هند نصيحة ... إلخ.
  - 3. قوله: «ومنهم خاذل»، ليس في «ك». وهو الأصوب.
    - 4. في هامش «ل»: «عنه»، والمثبت عن «ك».
      - 5. في «ك»: «سوى الأنف».
    - 6. السلاح مُذَكِّرٌ، وقد يؤنَّث، ومنه قول الطرماح:

يه ــزّ ســـلاحــاً لم يـرثـهـا كــلالـةً يشـكُّ بهـا منهـا أُصــولَ المغابِـنِ انظر: الصحاح ٢٠٥١ مادة «سلح».

- 7. الأناء: الأناة.
- 8. في «ك»: «قتل» بدل «الأمر».
- 9. في «ك»: «أصلحهم» بدل «أصلح الناس».

١٨٦.....أخبار الجمل

10. كذا في هامش «ل» «ك»، ولعلّها مصحّفة عن «تكشير».

11. ورد في أكثر موارد «ل»: «منبه»، والمعروفُ آنه يعلى بن مُنيئة - وهي أُمَّه - واسم أبيه أُميَّة. انظر تقريب التهذيب: ٣٤٠/ الترجمة ٧٨٦٨، والمعارف: ٢٧٥. وانظر الاختلاف في اسمه في الوافي بالوفيات ١٤:٢٩ حيث قال: واختلف في ذلك كثيراً. وسيأتي ضبطه بشكل صحيح في النسخة «ل». وهو في «ك» صحيح الضبط «مُنيَّة».

12. ليست في «ك».

13. كتب في هامشها أيضاً: يقال: إنّه قال للحجاج: امدد يدك أبايعك، فمدّ إليه رجله وقال: إن يدي مشغولة بعمل. فانظروا إلى هذا الشيخ الضال، أبى أن يبايع أمير المؤمنين علياً المسلح بده إلى يده، وها هو ذا يمدّ يده إلى رِجْلِ هذا الفاجر، أو كها قال.

14. ليست في «ك».

15. في «ك»: «علم» بدل «رأى».

16. في «ك»: «دون».

17. في «ك»: «حففت»، وهي مصحفة عن المثبت أو عن «خففت».

18. في هامش «ل» «ك»: «عمرو»، والمثبت عن الفتوح ٢:٤٦٤.

19. في «ك»: «زيد».

20. في «ك»: «هذا» بدل «ذلك».

.21 كذا.

22. في هامش «ل»: «مها»، والمثبت عن «ك».

23. في «ك»: «على بغلة».

24. في هامش «ل»: «فإنّما»، والمثبت عن «ك».

- هوامشالهوامشبالأرقام الإنجليزية...........
  - 25. في هامش «ل» «ك»: «يحاكموا»، لكنّها دون نقط في هامش «ل»، والصواب ما أثبتناه.
    - 26. الاسم المبارك ليس في «ك».
    - 27. في هامش «ل» «ك»: «اليمين»، والصواب ما أثبتناه، فإنّ اليد مؤنّثة.
      - 28. ليست في «ك».
- 29. في «ك»: «وأمّهم»، وكانت كذلك في هامش «ل» ثمّ ضُرب عليها وصُحّحت كالمثبت.
  - 30. هذا المنقول عن «ك» يأتي فيها مباشرة بعد رجز أمّ الفتي مسلم.
    - 31. في «ك»: «يُسْعَى ويُطْلَب».
    - 32. هذا على لغة «أكلوني البراغيث».
  - 33. كذا، وهي ليست في «ك» ولعلّها نسخة بدل عن «يثربي» أُدخلت في المتن سهواً.
    - 34. كذا ولعلَّها نسخة بدل عن «يثربي» أُدخلت في المتن سهواً.
      - 35. أثبتها في «ك» استظهاراً: «جنده».
    - 36. كذا ولعلَّها نسخة بدل عن «يثربي» أُدخلت في المتن سهواً.
- 37. في هامش «ل» «ك»: «خلف بن عبيد الله»، والصواب ما أثبتناه، وسيأتي ذكره صحيحاً في المتن عند مقتل ابن يثربي.
  - 38. الصواب: فترا.
  - 39. الصواب: شرا.
  - 40. في هامش «ل» «ك»: «عمير»، والصواب ما أثبتناه.
- 41. انظر أنساب الأشراف ١٢٨:١٠ فليس فيه توقيت للرؤيا، وفيه أنّه كان أخضر كالسلق وقد أكلت الأرض من لحمه ووجهه، وفيه وفي غيره أنّ طلحة دفن بقنطرة قرة ثمَّ نقل بعد

١٨٨ .....أخبار الجمل

الرؤيا فدفن بالهجريين، لكن سيأتي بعد قليل أنّه مات في دار من دور الهجريين، والظاهر أنّه دفن فيها مباشرة.

42. في هامش «ل»: «بياضة»، وهي محرفة عن المثبت عن «ك».

43. بـل قـال طلحة: اللهـم خُذ لعثمان منّي حتّى يرضى. انظر أنسـاب الأشراف ٢٤٧:٢ و ١٢٦:١٠ - ١٢٦. وطبقات ابن سعد ٢٢٣:٣.

44. رواه في المستدرك على الصحيحين ٣٧٣:٣ بسنده عن ثور بن مجزأة. ورواه عنه المتقي الهندي في كنز العمال ٣٢٦:١١/ ح ٣١٦٤٦ وقال: قال ابن حجر في الأطراف: سنده ضعيف جدّاً.

45. هذا المنقول عن «ك» يأتي فيها مباشرة بعد المنقول السابق عنها.

46. ليست في «ك».

47. كتب فوقها في هامش «ل»: «بالذال معجمةً». وفي هامش «ك»: «التذفيف بالذال معجمةً».

48. في «ك»: «بيعتنا لهذا» بدل «بيعة هذا».

49. انظر الجمل: ٢١٦ برواية أبي مخنف عن هاشم بن مساحق القرشي، عن أبيه. وانظر شرح الأخبار ٢٠١١ / ٣٩٢٠ / ٥٠٧ - ٥٠٠ / الأخبار ٢١٠١ عن هاشم بن مساحق، عن أبيه.

50. ليست في «ك».

## الفهارس الفنية

١ - فهرس الآيات القرآنية.

٧- فهرس الأعلام.

٣- فهرس القبائل.

٤ - فهرس الأماكن والبلدان.

٥- فهرس مصادر التحقيق.

٦- فهرس الموضوعات.

y v

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | السورة                                           | الآية                                 |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        | سورة البقرة                                      |                                       |
| ٧١     | كُونَ فِتْنَةً ﴾ [البقرة (٢): ١٩٣]               | ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَحُ       |
|        | سورة الأنفال                                     |                                       |
| 1 8 1  | الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ﴾ [الأنفال (٨): ٢٥]    | ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَتُصِيبَنَّ    |
| ٨٤     | وِنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ [الأنفال (٨): ٣٦]      | ﴿فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُو       |
|        | سورة التوبة                                      |                                       |
| ٧.     | نَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ﴾ [التوبة (٩): ٢٩] | ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُو     |
| 44     | كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة (٩): ٥١]           | ﴿قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا        |
|        | سورة يونس                                        |                                       |
| ۸۳     | يُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾[يونس (١٠): ٢٣]        | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْ |
|        | سورة الكهف                                       |                                       |
| 11     | ضِلِّينَ عَضُداً﴾ [الكهف (١٨): ٥١]               | ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُع         |

| أخبار الجمل |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             | سورة الأحزاب                                                                   |
| 1 1 1       | ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب (٣٣): ٣٣]:                              |
|             | سورة فاطر                                                                      |
| ٨٤          | ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر (٣٥): ٤٣]       |
|             | سورة محمّد عَيْنَا اللهُ                                                       |
| ٧٠          | ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمّدﷺ (٤٧): ٤]  |
|             | سورة الفتح                                                                     |
| ٨٤          | ﴿ فَمَن نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [الفتح (٤٨): ١٠]            |
| ٦٠          | ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ [الفتح (٤٨): ٢٠]       |
|             | سورة الحجرات                                                                   |
| ٧١          | ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات (٤٩): ٩]       |
| ٧١          | ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا﴾ [الحجرات (٤٩): ١٠]             |
|             | سورة التحريم                                                                   |
| ٨٢          | ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاًهُ ﴾ [التحريم (٦٦): ٤] |

## فهرس الأعلام

ابن أبي قحافة: ١٧٢.

ابن أبي مرّة الخزاعي: ١٥٣.

ابن إساف الأنصاري (حبيب، خبيب بن إساف، يساف): ١١٧، ١٥٩.

ابن الإطنابة (عمرو بن الإطنابة) الأنصاري: ١٧٢.

ابن نهشل (عبد الله بن نهشل) الدارمي: ١٤٦.

ابنة حكيم بن جبلة: ٦٤.

أبو الأسود الدؤلي: ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ١٢٢.

أبو أمية العبدى: ١٤٣.

أبو بكرة: ١٧٩.

أبو زينب: ١٠٣.

أبو سفيان (حرب): ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱.

أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي: ٤.

أبو موسى الأشعري: ٦٨، ٦٩، ٧٧، ٧٧، ٧٣، ٧٦.

أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري: ٨٠.

الأحنف بن قيس (أبو بحسر): ٥٣، ٦٦، ٦٧، ٩١، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٥، ١١٩، ١١٩، ١٢٠،

١٩٤....أخبار الجمل

171,771.

أحيحة الأنصاري: ٨٨.

أروى بنت [كريز بن ربيعة بن حبيب بن] عبد شمس: ٨، ٩.

أسهاء بنت أبي بكر: ١٣٨.

الأسود بن أبي البختري: ١٥٤.

الأسود بن زمعة: ١٦١، ١٦٢.

الأشقر (فرس الزبير): ١٣٨، ١٣٨.

أعين بن ضبيعة: ١٥٥،١٠٥.

أمّ ذريح: ١٦٦.

أمّ رومان: ۱۷۲.

أمّ سلمة: ۲۳، ۲۳، ۲۰.

أمّ الفضل بنت الحارث: ٤٠.

أمّ كلثوم بنت على: ٨٢.

البيضاء بنت عبد المطلب: ٨.

جذيمة الأبرش: ٩٩.

الجرادة (اسم قينة معاوية بن بكر العلقمي): ٣٩.

جندب بن زهير الأزدى: ٩٨، ١٠٣.

حاتم بن النعمان الباهلي: ١١١.

الحارث بن قيس الجهضمي: ٩٠، ٩١، ١٠١، ١٠٩، ١٠٩، ١٧٨.

فهرسالأعلام.....٥٩١

الحارث بن مرّة: ١٠٣.

حارثة بن قدامة السعدي: ١٠٥، ٥٣، ١٠٥.

الحتات بن يزيد المجاشعي: ٦٦، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ١١١، ١٣٤، ١٥٥.

حجر بن عدي: ١٠٣.

حرب: ۱۸۰.

حريث بن جابر الحنفي: ١٠٤.

حسان بن مخدوج: ١٠٣.

الحسن بن على الله: ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٧٤، ٧١، ٨٧، ٨١، ٨٨، ٨٨، ٩٨، ٢٥١.

الحسين بن على الثيلا: ٣٢، ٣٣، ٣٤.

حفصة بنت عمر: ۸۱، ۸۲.

حکیم بن جبل: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۲، ۲۷.

خالد بن الواشمة: ١٦٣.

خالد بن معمر السدوسي: ١٠٤.

خالد بن يزيد (أبو أيوب): ٢٨.

خرشة: ۹۳.

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين: ٨٤.

خزيمة بن عمرو الطائي: ١١١.

خنفر: ۱۰۱.

دجاجة [بنت أسماء بن الصلت]: ١٩.

١٩٦.....أخبارالجمل

دريد بن بياضة الأنصاري: ٨٤.

الربيع بن زياد الحارثي: ١١١.

رفاعة بن شداد البجلي: ٧٣، ١٠٢، ١١٢.

زیاد بن أبیه (زیاد بن أبي سفیان): ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۸۱.

زياد بن الحارث الأنصاري: ٢٩.

زیاد بن کعب بن مرحب: ۱۰۳۰.

زید بن صوحان: ۱۰۳، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۵۰، ۱۲۳، ۱۲۲.

سعد بن أبي وقّاص: ٢٤، ٢٥، ٢٧، ١٦٩.

سعدین کعب: ۱۰۲.

سعيد بن العاص بن أبي أحيحة: ٢١، ٢٢، ٤٢، ٤٣.

سعيد بن قيس الهمداني: ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۷۸، ۱۷۹.

فهرسالأعلام....

سهل بن حنيف: ٨٢.

شريح بن هانئ: ٧٦، ٩٨، ٩٦.

الشنّي (الأعور الشنّي): ١٣.

صبرة بن شيهان الحداني: ٦٦، ٩٠، ٩١، ٩٣، ١٠١، ١٠٧، ١١٠، ١٧٨.

صعصعة السعدي: ١١٩.

صفيّة (بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدرية): ١٥٨.

الضحاك بن قيس بن الهنوق: ٩٩.

طلحة الطلحات: ١٥١.

ظفر: ٤٠،٤٠.

عاصم بن الدلف (أبو الجرباء): ١٤٥، ١٤٥.

عامر بن لؤي: ٩٤.

١٩٨ .....أخبار الجمل

العبّاس بن المطلب: ٤٠.

عبد الرحن بن أبي بكرة: ١٧٩.

عبد الرحمن بن جابر الراسبي: ١١١.

عبد الرحمن بن صرد البكري: ١٥٤.

عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد: ١١٠، ١٦٣.

عبد الرحمن بن عوف البكري: ١٥١.

عبدالله بن حكيم التميمي: ٥١.

عبدالله بن حكيم بن حزام بن خويلد: ١٠٩.

عبدالله بن خلف الخزاعي: ١١١، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٧، ١٥٨، ١٧٠.

عبدالله بن الزبير (أبو بكر): ٥٤، ٥٨، ٥٨، ٥٨، ٨٨، ٨٨، ٩٨، ١٢٩، ١٣٨، ١٣٨،

P71,301,001,171,771.

عبد الله بن زیاد: ۱۰۳.

عبد الله بن الطفيل: ١٠٤.

عبدالله بن عامر الحضرمي: ١٢، ١٤.

عبدالله بن عامر بن كريز: ١٢، ١٤، ١٩، ٢٠، ٣٦، ٤٨.

عبد الله بن عبّاس (ابن عبّاس): ۱۸، ۷۲، ۲۷، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۱

عبدالله بن عمر: ۲۷، ۲۵، ۲۷، ۳۵.

عبدالله بن كعب: ١١١.

عبد خير الهمداني: ٧٢.

فهرسالأعلام ......فهرس الأعلام .....

العبسي (قبيصة العبسي): ٣١، ٣٢.

عبيد الله (عبيد) بن أمّ كلاب: ١٤١.

عشيان بن حنيف الأنصاري: ۲۱،۲۳، ٤٩، ٤٩، ٥٠، ٥٣، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ١٥، ١٦، ١٦، ٢٦، ٢٦.

عدي بن حاتم: ۳۶، ۱۵۲،۱۰۳، مدي

عسكر (جمل عائشة): ١٦٦،٤١، ١٧٧.

عقبة بن أبي معيط: ١٦٥.

علباء بن الهيثم: ١٤٨،١٤٧.

٠٠٠...أخبار الجمل

علي بن هيثم السدوسي: ١٠٣.

عبّار بن ياسر: ٦٨، ٧٠، ٧٧، ٧٤، ٧٧، ٧٧، ١٠٣، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٣٤، ١٤٠، ١٤٩،

.01,001, 501, 001, 001, 001.

عمر بن أبي سلمة: ٣٢، ٣٣.

عمر بن الخطاب: ٥١، ٨٢، ١٠٨، ١٤٧، ١٥٦، ١٧١، ١٨٠. ١٨٠.

عمر بن سعد: ۱۸۲.

عمران بن حصين: ٤٦، ٤٧، ٤٨، ١١٥.

عمرو بن جرموز السعدي: ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨.

عمروبن الحمق: ١٠٣.

عمرو بن صرد البكري: ١٥٤.

عمروبن عبادة الأنصاري: ٣٠.

عمرو بن يثربي: ۹۲، ۹۱، ۱۱۱، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۷۸.

عمير بن عطارد: ١٠٤.

عميرة بن يثربي: ١١٥، ١١٥.

الفرزدق: ١٣٤.

فروة (غلام الزبير): ١٣٠.

فروة بن نوفل الأشجعي: ١٠٤، ١٤٥.

قبیصة بن جابر: ۱۰٤.

قثم بن العباس بن عبد المطلب: ٣٤، ٦١.

فهرس الأعلام .....نام

قیس بن سعد بن عبادة: ۷۶، ۲۷، ۷۷، ۹۷.

کعب بسن سـور: ۳۲، ۲۷، ۹۷، ۹۷، ۹۳، ۹۶، ۹۵، ۹۷، ۹۷، ۱۰۲، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۸، ۹۷، ۹۳، ۹۳، ۹۷، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۸،

کعبر بن جدیر: ۱۰٤.

مالك بين الحارث الأشتر: ٢٦، ٢٧، ١٥٠، ١٥٤، ١٥٦، ١٥٨، ١٦٠، ١٦٢.

مالك بن مسمع البكري: ١١١، ١٧٤.

مجاشع بن مسعود السلمي: ١١١.

محمّد بن أبي بكر: ٦٨،٤٢، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٧، ١٥٧.

محمّد بن إسحاق: ١٨٢.

محمّد بن طلحة: ٤٥، ٥٠، ٥٥، ٥٩، ٥٥، ١٠٩.

محمّد بن على بن أبي طالب (محمّد بن الحنفيّة): ٣٤، ٣٠ ١.

عمد بن مسلمة: ۲۲،۲۲،۲۷.

مرّة بن محكان: ١٢١.

مروان بن الحكم (أبو عبد الملك): ۲۰، ۵۷، ۵۷، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱،

۸۶۱، ۲۷۱، ۳۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۱.

مسلمة (مسلم): ۱۳۱، ۱۳۱.

معاویــة بن أبي سفیان: ۱۱، ۱۱، ۳۱، ۳۲، ۳۲، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۵۷، ۲۷، ۸۸، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۷۸، معاویــة بن أبي

.179

معقل بن قيس الرياحي: ١٠٤.

المغيرة بن شعبة: ١٠، ١١، ٤٦، ٤٣، ٤٤، ٥٥.

٧ . ٧ ......أخبار الجمل

المكشوح: ٢٢،

المنذر بن أبي حميضة الوادعي: ٩٩.

النجاشي بن الحارث (قيس بن عمرو النجاشي): ٧٨.

نعثل: ١٤٩،١٥.

النعمان بن صهبان الراسبي: ١٦٧، ١٧٨، ١٧٩.

النعمان بن عقبة العتكى: ٩٦،٩٥.

هاشم بن عتبة المرقال: ١٠٤.

هاشم بن هاشم: ۱۰۶.

هلال بن وكيع الحنظلي: ١١٠.

همدان بن زید بن مالك: ۱۰۰.

هند (بنت عتبة): ۱۱.

هند المرادي الجملي: ۱۰۲، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸.

وحوحة: ٨٥.

الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ٨، ١٩، ٣٧، ٣٩، ٣٩، ١٦٤، ١٦٥.

يزيد بن أسد بن كرز البجلي: ٣٧، ٣٨، ٩٩.

يعلى بن دهمان: ٩١.

یعلی بن منیة: ۳۱، ۲۱، ۵۹، ۲۰، ۸۵، ۸۸، ۱٦٤.

#### فهرس القبائل

الأزد (أزد شنوءة): ۸۵، ۲۲، ۲۷، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۶، ۹۵، ۹۷، ۹۸، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۱۰۰، ۱۷، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۱۷۰، ۱۷۰، ۳۰۱، ۳۰۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۷۷۰.

أزدعيان: ۹۲،۹۲،۹۲، ۱۷۵.

آل أبي طالب: ١٢٩.

آل مسمع: ۱۷٤.

الأوس بن وهب: ۱۰۸.

الأوس: ٢٥، ٨٠، ٩٩.

بارق (سعد بن عدی): ۱۰۰.

بجيلة: ٩٩، ١٠٣.

بكربن وائل: ١٦١،١٠٣.

بنو أميّة: ٢٠.

بنو تميم بن مرّ: ٥٣، ٥٦، ٩٣، ٩٣، ١٠٥، ١٠٥، ١١٠، ١١٠، ١١٥،

بنو جمل: ١٤٧.

بنو الحدثان: ١٦٨، ١٦٨.

بنـو سعد (سعد، سعد بن زيد منـاة بن تميم): ٥٤، ٦٦، ٦٧، ٩١، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٠، ١٠٥،

٤٠٤ ......أخبارالجمل

P11, . 71, 171, 171, 371.

بنو سلمة: ١٢١.

بنو ضبة: ٦٦، ٩٢، ١١٣، ١١٩، ١٢٣، ١٤١، ١٤٧، ١٥٨، ١٥٨.

بنو عامر بن صعصعة: ٥٥.

بنو عبد المطلب: ٢٣.

بنو عدي: ١٤٢.

بنو غيلان بن مالك: ١٤٤.

ېنو مازن: ۱٤٤.

بنو مروان: ۱۷٤.

بنو ناجية: ٨٦، ١٠٤.

ثقيف: ۱۸۰،۱۱۱.

ثمود: ٤٤.

جذام: ٩٩.

جهينة: ٢٠،٥٠.

حارث: ١٤٦.

حير: ٥٠، ١٧٨.

خثعم: ٩٩.

خزاعة: ٩٩، ١٠٣.

الخزرج: ٩٩،٦٥.

فهرسالقبائل.....٥٠٠

خيوان: ٧٢.

دهمان: ۱۷٤.

الذهليين: ١٠٤.

الرباب: ١١١.

ربیعة: ۲۳، ۲۲، ۲۷، ۹۳، ۱۱۱، ۱۷۵، ۱۷۸.

رُعَين: ١٧٧.

سدوس: ۱۵۲.

سعد بن قیس: ۱۱۹.

شکر (شاکر): ۹۱.

طیء: ۳٤.

عاد: ٤٤.

عبد القيس: ۲۱، ۲۲، ۳۲، ۱۷۲، ۱۷۲۱.

عجل: ١٤١.

غسان: ۹۹.

فهر: ۱۳۹.

قحطان: ۹۲، ۱۷۸، ۱۷۸.

قریش: ۸، ۵۵، ۸۰، ۹۱، ۹۱، ۱۰۲، ۱۱۱، ۱۳۹، ۲۲۱.

قضاعة: ۱۱۱،۱۱۰،۱۱۳.

قیس عیلان (قیس بن عیلان): ۲۲، ۱۱۱، ۱۱۱۸.

٢٠٦ .....

کثیر (کثیر بن جشم): ۱۰۰.

كنانة: ١٧٢.

کندة: ۳۰۱.

لخم: ٩٩.

اللهازم: ١٠٤.

مالك: ١١٩.

مذحج: ۹۸، ۱۱۲،۱۲۳،۱۲۲) ۱٤۷.

مراد: ۱۰۲.

مضر: ۳۲، ۲۲، ۲۲، ۱۸۲، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۸۰.

النجّار (بنو النجّار): ٨٠.

نزار: ۱۱٤.

النضير (بنو النضير): ١١٢.

همدان: ۹۱، ۹۹، ۹۹، ۱۷۸.

هوازن: ۱۱۰.

يحصب: ١٧٧.

### فهرس الأماكن والبلدان

أجأ: ١٧٧.

الأصبع: ١٤.

أوطاس: ٤٢، ٤٣.

بارق (جبل): ۱۰۰.

البحرين: ٣٣.

بدر= يوم القليب: ١١٢.

البصرة: ١٧، ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٢، ٥٥، ٥٥، ٥٠، ٣٦، ٢٦، ٨٦، ٥٧،

 $(\Lambda)$   $\Upsilon\Lambda)$   $\circ\Lambda)$   $\Gamma\Lambda)$   $\Lambda\Lambda)$   $\bullet$  P  $\circ$  P

الجبّانة: ٥٥.

جبل طيء: ٣٤.

الجَنَد: ١٦٥.

الحجاز: ۷۲، ۱۷۵.

الحفر: ٤٥،٤٥.

حنين: ١٧٧.

الحوأب: ٤٥.

۲۰۸ ....

الدقاقة: ٨١.

دمشق: ۳۹.

دور الهجريين: ١٤٢.

ذو الجحفة: ١٣٧.

ذو الجزع: ٥٩.

ذو الجزعين: ١٠١.

ذو قار: ۲۶، ۲۸، ۷۷، ۸۱، ۱۰۲.

سبخة دار الرزق: ٥٥.

سرو حمير: ١٦٥.

سلمي: ٣٤، ١٧٧.

الشام: ۱۱، ۲۱، ۲۸، ۳۲، ۳۷، ۳۹، ۵۷، ۱۷۵.

صفورا: ٨.

صفّين: ۲۰، ۵۰، ۱۹۲، ۱۸۲.

صنعاء: ۲۲، ۱۲۵.

الطائف: ٤٥،٤٣.

عدن: ١٦٥.

العراق: ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۳۹، ۹۱، ۱۷۰.

عهان: ۹۲،۹۲،۹۲،۱۰۱،۱۷۵.

الغورين: ١٦٥.

فهرس الاماكن والبلدان ......فهرس الاماكن والبلدان .....

فارس: ۱۷۹.

القادسية: ٧٤.

الكوفة: ١٧، ٨٦، ٤٧، ٥٧، ٢٧، ٧٧، ٩٧، ٠٨، ٢٨، ٨٨، ٢٠١، ٣٠١، ٤٠١، ١٤٨. ٨٤١.

المدينة: ٧، ١٠، ١٤، ١٥، ١٩، ٣٤، ٣٨، ٣٩، ١٤، ٥٠، ٢١، ٢٧، ٢٨، ٥٨، ٢١١، ٢١١،

.100,179,179

المربد: ٥٠، ٥٥.

مسنّاة البصرة: ٥٥.

مقبرة بني حصن: ٥٥، ٥٥.

مقبرة بني مازن: ٥٣.

مكّة: ۲۱، ۲۰، ۲۱، ۹۱، ۹۱، ۸۵، ۱۲۹.

النخيلة: ١٠٤.

هجر: ٤١.

وادي السباع: ١٣٤.

وادي القرى: ٣٨.

اليمن: ۲۱، ۳۲، ۴۳، ۲۷، ۲۰، ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۱۱۴، ۱۱۱، ۱۱۱.

يوم القليب= بدر: ٨٠.



#### فهرس مصادر التحقيق

١- الاحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (من أعلام القرن السادس)،
 تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان، دار النعمان، النجف الأشرف، ١٣٨٦ هـ.

٢- أخبار الدولة العباسية: لمؤلّف مجهول (من القرن الثالث)، تحقيق: عبد العزيز الدوري
 وعبد الجبّار المطلبي، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧١ م.

٣- الأخبار الطوال: لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري (المتوفّى ٢٨٢ هـ)، تحقيق: عبد المنعم
 عامر، دار إحياء الكتب العربيّة، الطبعة الأولى، ١٩٦٠م.

٤ - الأخبار الموفقيات: لأبي عبدالله الزُّبير بن بكّار (المتوقى ٢٥٦ هـ)، تحقيق: سامي مكّي العاني، منشورات الشريف الرضى، قم، ١٤١٦ هـ.

٥- أخبار شعراء الشيعة: لأبي عبد الله محمّد بن عمران المرزباني الخراساني (المتوفّى ٣٨٤ هـ)، تحقيق وتقديم: الشيخ محمّد هادي الأميني، شركة الكتبي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٣ هـ. ٢- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: للشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المعكبري (المتوفّى ٤١٣ هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت المهيلي لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت المهيلي قم، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ.

٧- أساس البلاغة: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشري (المتوفّى ٥٣٨ هـ)، دار ومطابع الشعب، القاهرة، ١٩٦٠م.

٨- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر (المتوفّى ٤٦٣

- هـ)، تحقيق: على محمّد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.
- ٩- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعزّ الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (المتوفّ ١٣٠ هـ)، دار الكتاب العرب، بيروت.
- ١٠ الاشتقاق: لأبي بكر محمّد بن حسن بن دريد (المتوفّى ٣٢١ هـ)، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ.
- ١١ الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوقى ١٥٨ هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض، دار الكتب العلمية، ببروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.
- 17 أعلام المؤلّفين الزيديّة: لعبد السلام بن عبّاس الوجيه، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافيّة، عيان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ ه.
- ١٣ الأعلام: لخير الدين الزركلي (المتوفّى ١٤١٠ هـ)، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة
   الخامسة، ١٩٨٠ هـ.
- ١٤ أعيان الشيعة: للسيّد محسن الأمين، تحقيق: حسن الأمين، مطبعة دار التعارف، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
- ١٥ الأغان: لأبي الفرج على بن الحسين الأصبهاني (المتوفّى ٣٥٦ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٦ إكال الكال (الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب): لعلي بن هبة الله بن علي بن جعفر، المعروف بابن ماكولا (المتوفّى ٤٧٥ هـ)، دار إحياء التراث العرب، بيروت.
- ١٧ الأمالي: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمّد بن الحسن (المتوفّ ٤٦٠ هـ)، تحقيق: قسم

فهرس مصادر التحقيق ......فهرس مصادر التحقيق .....

الدرسات الإسلامية موسسة البعثة، دار الثقافة للطباعة وللنشر والتوزيع، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.

١٨ - الأمالي: للشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى الموسوي (المتوفّى ٤٣٦ هـ)، تصحيح وتعليق: السيّد محمّد بدر الدين النعساني الحلبي، مكتبة آية الله المرعشى، قم، ١٣٢٥ هـ.

١٩ - الإمامة والسياسة: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفّى ٢٧٦ هـ)،
 تحقيق: علي شيري، منشورات الشريف الرضي، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.

٢- أنساب الأشراف: لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (المتوفّى ٢٧٩ هـ)، تحقيق: الدكتور
 محمّد حميد الله، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، مصر، ١٩٥٩ م.

٢١- أنساب الخيل في الجاهليّة والإسلام: لهشام بن محمّد بن السائب الكلبي (المتوفّى ٢٠٦ هـ)، تحقيق: أحمد زكى، الدار القوميّة، القاهرة، ١٣٨٤ هـ.

٢٢ - الأنساب: لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني (المتوفّى ٥٦٢ هـ)، تقديم وتعليق:
 عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.

٢٣- أنوار العقول من أشعار وصي الرسول: لقطب الدين محمّد بن الحسين البيهقي الكيدري
 (المتوفّ بعد ٥٧٦ه)، دراسة وتحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار المحجّة البيضاء، بيروت،
 الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

٢٤ - أهل البيت المنظم المكتبة العربية: للسيّد عبد العزيز الطباطبائي (المتوفّى ١٤١٦ هـ)،
 مؤسسة آل البيت المنظم لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.

٢٥- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسهاعيل باشا البغدادي (المتوفّى ١٣٣٩ هـ)، تحقيق: محمّد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٢٦- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: لمحمد باقر بن محمد تقي المجلسي
 (المتوفّى ١١١١ هـ)، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية المحقّقة، ١٤٠٣ هـ.

٢٧ - البداية والنهاية في التاريخ: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (المتوفّى ٧٧٤ هـ)،
 تحقيق: على شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.

٢٨ - البيان والتبيين [كذا والصواب: والتبين]: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (المتوفّى ٢٥٥ هـ)، المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمّد، مصر، ١٣٤٥ هـ.

٢٩ تاج العروس من جواهر القاموس: لمحبّ الدين أبي فيض السيّد محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي (المتوفّى ١٤١٥ هـ)، تحقيق: على شيري، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ.

٣٠ تاريخ أي الفداء (المختصر في أخبار البشر): لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن علي بن
 عمود (المتوفي ٧٣٢هـ)، دار المعرفة، بيروت.

٣١- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لشمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفّى ٧٤٨ هـ)، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢ م.

٣٢- تاريخ الدولة العربية: ليوليوس فلهاوزن، ترجمة: محمّد عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة، ١٩٥٨ م.

٣٣- تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري): لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري (المتوفّى ٣١٠ هـ. هـ)، تحقيق: نخبة من العلماء الأجلاء، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٣ هـ. ٣٤- تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العبّاسي (المتوفّى ٢٨٤ هـ)، دار صادر، بيروت.

٣٥- تاريخ بغداد: لأحمد بن على الخطيب البغدادي (المتوفّى ٣٨١هـ)، تحقيق: مصطفى عبد

فهرس مصادر التحقيق .....٥١٠

القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.

٣٦- تاريخ خليفة بن خيّاط: لخليفة بن خيّاط العصفري البصري (المتوفّى ٢٤٠ هـ)، تحقيق: سهيل زكّار، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤ هـ.

٣٧- تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (المتوفّى ٥٧١ هـ)، تحقيق: على شيرى، دار الفكر، بروت، ١٤١٥ هـ.

٣٨- تجارب الأمم: لأحمد بن محمد بن مسكويه الرازي (المتوفّى ٢١١ هـ)، تحقيق: الدكتور أبو
 القاسم إمامي، دار سروش، طهران، الطبعة الثانية، ٢٢٢ هـ.

٣٩- التذكرة الحمدونية: لمحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون، تحقيق: إحسان عبّاس وبكر عبّاس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦هـ.

٤٠ تصحيفات المحدثين: لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (المتوقى ٣٨٢ هـ)، تحقيق: محمود أحمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، ١٤٠٢ هـ.

١٤ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
 (المتوفّى ٨٥٢ هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت.

٢٤ - تفسير البحر المحيط: لمحمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الأندلسي (المتوفّى ٧٤٥ هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمّد معوض وزكريا عبد المجيد النوقي وأحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلميّة، بيروت، الأولى، ١٤٢٢ هـ.

٣٤ - تقريب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوفّى ٢٥٨ هـ)،
 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥ هـ.

٤٤ - التنبيه والإشراف: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (المتوفّى ٣٤٦هـ)، دار
 صعب، بروت.

- ٤٥ تنزيه الأنبياء والأئمة الميكلين: للشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى الموسوي (المتوقى ٢٣٦ هـ)، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية،٩٠٩ هـ.
- ٤٦ تنقيح المقال في علم الرجال: لعبدالله المامقاني (المتوفّى ١٣٥١ هـ)، الطبعة الحجرية بالمطبعة المرتضويّة، النجف الأشرف، ١٣٥٠ ه.
- ٧٧ تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوقى ٨٥٢ هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ.
- ٨٤ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزّي (المتوفّى ٧٤٢هـ)، تحقيق: عوّاد بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٦هـ.
- 8 ٤ الثقات: لأبي حاتم محمّد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (المتوفّى ٣٥٤ هـ)، مجلس دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ هـ.
- ٥- الجمل: للشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن النعان العكبري (المتوقّى ٤١٣ هـ)، تحقيق: السيّد علي مير شريفي، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ. (وقد استفدنا في مورد أشرنا إليه من طبعة مكتبة الداوري في قم).
- ١٥- جمهسرة الأمثال: لأبي الهلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (المتوقى ٣٩٥ هـ)،
   تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية،
   ١٣٨٤ هـ.
- ٥٢ جواهر المطالب في مناقب الإمام على بن أي طالب التلا : لشمس الدين أي البركات محمد ابن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي (المتوفّى ٨٧١هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.

- ٥٣ الجوهرة في نسب النبي وأصحاب العشرة: لمحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني، (المتوفّى في القرن السابع)، تحقيق: محمّد التونجي، الرياض، دار الرفاعي، ١٤٠٣ هـ.
- ٥٠ حياة الحيوان الكبرى: لكال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري (المتوفى ٨٠٨ هـ)، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٤ هـ.
- -٥٥ خزانة الأدب: لعبد القادر بن عمر البغدادي (المتوفّى ١٠٩٣ هـ)، تحقيق: محمّد نيبل طريفي وإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م.
- ٥٦ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: للعلّامة الحلّي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي الحلّي (المتوفّى ٧٢٦هـ)، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ٥٧ المدرّ النظيم: ليوسف بن حاتم بن فوز الشامي المشغري العاملي (المتوفّى ٦٦٤ هـ)،
   مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ.
- ٩٥ دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفّى
- ٥٥٨ هـ)، تحقيق: عبد المعطى قلعجي، دار الكتاب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.
- ٠٠- ديوان أبي الأسود الدؤلي (المتوقّى ٦٩ هـ): صنعة أبي سعيد الحسن السكّري (المتوفّى ٢٧٥
- هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد حسن آل ياسين، مؤسسة إيف، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ.
- ٦١ ديوان العباس بن مرداس السلمي (المتوفّى ١٨ هـ): جمع وتحقيق: يحيى الجبوري، مؤسسة

۲۱۸ .....أخبار الجمل

الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.

- ٦٢ الديوان المنسوب للإمام على الثِّلا: جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم.
- ٦٣ ديوان الوليد بن عقبة بن أبي معيط (المتوفّى ٦١ هـ): أخذناه من الأنترنيت.
- 74 ديوان قيس بن عمرو النجاشي (المتوفّى حدود ٤٠ هـ): جمع وتحقيق وشرح: قيس بهجت العطّار، دليل ما، قم، الطبعة الأولى، ١٤٣٢ هـ.
- ٥٦ ديوان مالك الأشتر (المستشهد ٣٧ هـ): جمع وتحقيق وشرح: الشيخ قيس بهجت العطّار،
   دليل ما، قم، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ.
- ٦٦ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للآغا بزرك الطهراني محمد محسن بن علي (المتوقى ١٣٨٩ هـ)، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ.
- ٦٧ رجال ابن داود: لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي (المتوفّى بعد ٧٠٧ هـ)، تحقيق:
   السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٣٩٢ هـ.
- ٦٨ رجال الطوسي: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن (المتوقى ٤٦٠ هـ)، تحقيق:
   جواد القيومي الأصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.
- 97- رجال الكشّي (اختيار معرفة الرجال): للشيخ الطوسي أبي جعفر محمّد بن الحسن (المتوفّى ٢٦ هـ)، تصحيح وتعليق: محمّد باقر مير داماد الأستر ابادي، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، مؤسسة آل البيت المُهَلِيُ لإحياء التراث، ١٤٠ هـ.
- ٧٠ رسائل المرتضى: للشريف المرتضى على بن الحسين بن موسى الموسوى (المتوفّى ٤٣٦ هـ)، تقديم: السيد أحمد الحسيني، إعداد: السيّد مهدي الرجائي، دار القرآن الكريم، قم، ١٤٠٥ هـ.
- ٧١- رغبة الآمل من كتاب الكامل: لسيّد بن علي المرصفي، مكتبة الأسدي، طهران، ١٩٧٠م.

٧٧- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: لعبد الرحن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي (المتوفّى ٥٨١ هـ)، تقديم وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، بروت، ١٤٠٩ هـ.

٧٣- الروض المعطار في خبر الأقطار: لمحمّد بن عبد المنعم الصنهاجي (المتوفّى ٩٠٠ هـ)، تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٥م.

٧٤ - الزاهر في معاني كلمات الناس: لأبي بكر محمّد بن القاسم بن محمد بن بشار ابن الأنباري (المتوفّ ٣٢٨ هـ)، تحقيق: الدكتور يحيى مراد، منشورات محمّد علي بيضون، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ.

٧٠ - سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي (المتوفّى ٢٢٧ هـ)،
 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى، دار الكتب العلميّة، بيروت.

٧٦- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفّى ٧٤٨ هـ) إشراف وتخريج: شعيب الأرنؤوط، تحقيق: حسين الأسد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، ١٤١٣ هـ.

٧٧- سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي): لمحمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي (المتوفّى ١٥١هـ)، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٨ هـ.

٧٨- الشافي في الإمامة: للشريف المرتضى على بن الحسين بن موسى الموسوي (المتوقى ٣٦٦) محمد النسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، مراجعة: السيد فاضل الميلاني، مؤسسة الصادق الميلاني، الطبعة الثانية، ١٤١٠ هـ.

٧٩ - شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار: للقاضي أبي حنيفة النعان بن محمّد التميمي المغربي (المتوفّى ٣٦٣ هـ)، تحقيق: السيّد محمّد الحسيني الجلالي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ.

٨- شرح نهج البلاغة: لعز الدين عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد (المتوفّى ٢٥٦ هـ)،
 تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، الطبعة الأولى،١٣٧٨ هـ.
 ٨- شرح نهج البلاغة: لميثم بن علي بن ميشم البحراني (المتوفّى ٢٧٦ هـ)، تحقيق: عدّة من الأفاضل، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأولى،١٣٦٢ ش.

٨٢ الشعر والشعراء: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفّى ٢٧٦ هـ).
 تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٧ هـ.

٨٣- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): لإسماعيل بن حماد الجوهري (المتوقى ٣٩٣ هـ)،
 تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملائين، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ هـ.

٨٤- الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم: للشيخ أي محمّد علي بن يونس العاملي النباطي (المتوفّى ٨٧٧ هـ)، تحقيق: عمّد باقر البهبودي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ.

۸۵ - الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري (المتوفّى ۲۳۰ هـ)، دار صادر،
 بيروت.

٨٦ - الطراز الأوّل والكناز لما عليه من لغة العرب المعوّل: للسيّد علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسيني المدني (المتوفّى ١١٢٠ هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت المَيَّالُمُ لإحياء التراث، مشهد، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ.

٨٧- الطليعة من شعراء الشيعة: لمحمّد بن طاهر الساوي (المتوفّى ١٣٧٠ هـ)، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار المؤرخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١ م.

۸۸- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي سلطان
 الأكبر (تاريخ ابن خلدون): لعبد الرحمن بن محمّد بن خلدون الحضرمي المغربي (المتوفّى ۸۰۸)

- ه)، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٣٩١ هـ.
- ٨٩- العثمانية: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (المتوفّى ٢٥٥ هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام
   عمد هارون، دار الكتاب العربي، مصر، ١٣٧٤ هـ.
- ٩ العقد الفريد: لأحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسي (المتوفّى ٣٢٨ هـ)، تحقيق: عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الثالثة، ٧٠ ٤ ١ هـ.
- ٩١ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوقى ١٧٥ هـ)، تحقيق. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، قم، الطبعة الثانية، ٩٠٤ ه.
- 97 عيون الأخبار: لأبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفّى ٢٧٦ هـ)، تعليق وشرح: يوسف على طويل، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ.
- 97 الغارات: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوفي (المتوفّى ٢٨٣ هـ)، تحقيق: السيّد جلال الدين الحسيني الأرموي، مطبعة بهمن، طهران، ٢٥٣٥ ش.
- ٩٤ الفائق في غريب الحديث: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشري (المتوفّى ٥٣٨ هـ)، وضع الهوامش: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١١٤١٧هـ.
- ٩٥ الفتوح: لأبي محمد أحمد بن محمد بن علي بن أعثم الكوفي (المتوفى بعد سنة ٣٢٠ هـ)،
   تقديم: نعيم زرزور في سنة ١٩٨٦ م، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.
- 97 الفصول المختارة: للشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري (المتوفّى ١٤٠٥هـ)، تحقيق: السيّد على مير شريفي ، بيروت، دار المفيد، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
- ٩٧ الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: لعليّ بن محمّد بن أحمد المالكي المكّي (ابن الصباغ)
   (المتوفّى ٥٥٥ هـ)، تحقيق: سامى الغريري، دار الحديث، قم، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.

- ٩٨ فوات الوفيات: لمحمّد بن شاكر الكتبي (المتوفّى ٧٦٤ هـ)، تحقيق: على محمّد بن يعوض الله وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ببروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠ م.
- ٩٩ الفهرست: لابن النديم أبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق (المتوفّى ٤٣٨ هـ)، تحقيق: رضا تجدّد، ١٣٩٣ هـ.
- ١٠٠ الفهرست: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن (المتوفّى ٤٦٠ هـ)، تحقيق: الشيخ جواد القيّومي، مؤسسة النشر الفقاهة، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.
- ١٠١ القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوفى ٨١٧ هـ)، توزيع مكتبة النوري، دمشق.
- ١٠٢ قطعة من كتاب الفتوح: لأبي محمد أحمد بن محمد بن على بن أعثم الكوفي (المتوفى بعد سنة ٣٢٠ هـ)، تحقيق: الشيخ قيس العطّار، مكتبة ودار مخطوطات في العتبة العبّاسيّة المقدّسة، كربلاء المقدّسة، الطبعة الأولى، ١٤٣٨ هـ.
- ١٠٣ الكافي: لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (المتوفّى ٣٢٨ هـ)،
   تحقيق: على أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الخامسة، ١٣٦٣ ش.
- ١٠٤ الكافية في إبطال توبة الخاطية: للشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد ابن النعمان العكبري (المتوفّى ٤١٣ هـ)، تحقيق: على أكبر زماني نجاد، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.
- ١٠٥ الكامل في التاريخ: لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (المتوفّى ٦٣٠ هـ)،
   بيروت، دار صادر، ١٣٨٥ هـ.
- ١٠٦ الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (المتوفّى ٣٦٥ هـ)،
   تحقيق: سهيل زكّار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩ هـ.

۱۰۷ - كتباب الأوائل: لأبي القاسم سليبان بن أحمد الطبراني (المتوقى ٣٦٠ هـ)، تحقيق: محمّد شكور بن محمود الحاجي أمرير، مؤسسة الرسالة - دار الفرقان، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨ هـ.

١٠٨ - كتاب البلدان: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني، المعروف بابن الفقيه
 (المتوفّى ٣٤٠ هـ)، تحقيق: يوسف الهادي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ.

١٠٩ - كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى التيلا (مع كتاب الردة والفتوح): لسيف بن عمر التميمي الضبّي الأسيدي (المتوفّى حوالي ١٨٠ هـ [كذا والصواب وفاته ٢٠٠ هـ])، تحقيق وتقديم: قاسم السامرائي، دار أميّة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هـ.

١١٠ - كتاب الردّة والفتوح (مع كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى الله إلى السيف بن عمر التميمي الضبّي الأسيدي (المتوفّ حوالي ١٨٠ هـ [كذا والصواب وفاته ٢٠٠ هـ])، تحقيق وتقديم: قاسم السامرائي، دار أميّة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هـ.

١١١- كتاب الفتىن: لأبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي (المتوفّى ٢٢٩ هـ)، تحقيق: سهيل زكّار، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤ هـ.

١١٢ - كشف الغمّة في معرفة الأثمّة: لعلي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي (المتوفّى ٦٩٣ هـ)،
 دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ.

11۳ - كنز العبّال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتّقي بن حسام الدين الهندي المندي البرهان فوري (المتوفّى ٩٧٥ هـ)، تحقيق: الشيخ بكري حياني والشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ببروت، ١٤٠٩ هـ.

١١٤ - الكنى والألقاب: للشيخ عباس بن محمد رضا القمي، تقديم: محمد هادي الأميني،
 مكتبة الصدر، طهران.

١١٥ - اللباب في تهذيب الأنساب: لعزّ الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (المتوفّى ١٣٠ هـ)، دار صادر، بيروت.

١١٦- لسبان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري (المتوفّى ٧١١هـ)، أدب الحوزة، قم، ١٤٠٥ هـ.

١١٧ - لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوفّى ٨٥٢ هـ)، مؤسسة الأعلمي، بروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٠ هـ.

١١٨ - محمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني (المتوفّى ١٨٥ هـ)،
 مؤسسة الطباعة والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدّسة، مشهد، ١٣٦٦ ش.

١١٩ - المحبّر: لمحمّد بن حبيب البغدادي (المتوفّى ٢٤٥ هـ)، مطبعة الدائرة، ١٣٦١ هـ.

• ١٢ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطيّة الغرناطي (المتوفّى ٥٤٦ هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمّد، دار الكتب العلميّة، ببروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.

١٢١ - المحصول في علم الأصول: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (المتوفّى ٢٠٦ هـ)، تحقيق: طه جابر فيّاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢ هـ.

١٢٢ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لأبي محمّد عبد الله ابس أسعد بن علي بن سليان اليافعي اليمني المكّي (المتوفّى ٧٦٨ هـ)، وضع الهوامش: خليل المنصور، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.

١٢٣ - مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (المتوفّ ٣٤٦ هـ)، ضبط وتدقيق: يوسف أسعد داغر، دار الهجرة، قم، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ هـ.

١٢٤ - المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن

حمدويه بن نعيم الضبّي النيسابوري (المتوقّى ٤٠٥ هـ)، تحقيق: يوسف عبد الرحمن مرعشلي، دار المعرفة، بيروت.

١٢٥ - مستدركات علم رجال الحديث: للشيخ علي النهازي الشاهرودي (المتوفّى ١٤٠٥ هـ)،
 الناشر: ابن المؤلّف، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.

١٢٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل (وبهامشه منتخب كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال):
 لأحمد بن حنبل الشيباني (المتوفّى ٢٤١ هـ)، المطبعة الميمنيّة، مصر، ١٣١٣ هـ.

١٢٧ - المصنّف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفّ ٢١١ هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ١٣٩٢ هـ.

1۲۸ - مطالب السؤول في مناقب آل الرسول المن الكيال الدين محمّد بن طلحة الشافعي (المتوفّى ٢٥٢ هـ)، تحقيق: ماجد بن أحمد العطيّة، مؤسسة أمّ القرى، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢هـ.

١٢٩ - المعارف: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفّى ٢٧٦ هـ)، تحقيق:
 ثروت عكاشة، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، ١٩٦٩ م.

١٣٠ - معالم العلماء: لأبي عبد الله محمد بن علي بن شهر آشوب السروي (المتوقى ٥٨٨ هـ)،
 تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٣٨٠ هـ.

١٣١ - معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفّى ٢٢٦ هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠ هـ.

١٣٢ - معجم البلدان: لياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (المتوفّى ٦٢٦ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٩٩ هـ.

١٣٣ - المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (المتوفّى ٣٦٠ هـ)، تحقيق: حمدي

٢٢٦.....أخبار الجمل

عبد المجيد السلفي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

١٣٤ – معجم المؤلَّفين: لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى، بيروت.

١٣٥ - معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: للسيّد أبي القاسم الموسوي الخوئي
 (المتوفّى ١٤١٣ هـ)، الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ.

١٣٦ - معجم ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع: لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (المتوفّى ٤٨٧ هـ)، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتاب، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ.

١٣٧ - المعيار والموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب المنطية: لأبي جعفر محمّد ابن عبد الله الإسكافي (المتوفّى ٢٢٠ هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ.

١٣٨ - مناقب آل أبي طالب: لأبي عبد الله محمد بن علي بن شهر آشوب السروي (المتوفى ٥٨٨ هـ)، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٣٧٦ هـ.

١٣٩ - المناقب: للموفّق بن أحمد بن محمّد المكّي الخوارزمي (المتوفّى ٥٦٨ هـ)، تحقيق: الشيخ مالك المحمودي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ.

١٤٠ المنتخب من السياق (تاريخ نيسابور): لأبي الحسن عبد الغافر بن إسهاعيل الفارسي
 (المتوفّ ٢٥٩هـ)، انتخاب: أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الأزهر الصيرفيني (المتوفّى ١٤١هـ)، تحقيق: محمّد كاظم المحمودي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٤٠٣هـ.

181 - المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين: لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري (المتوفّى ٣١٠ هـ)، مؤسسة الأعلمي، بيروت.

١٤٢ - ميزان الاعتدال: لشمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتـوفّى ٧٤٨ هـ)، تحقيق: على محمّد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٢ هـ. ١٤٣ - نهاية الأرب في فنون الأدب: لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهّاب النويري (المتوفّى ٧٣٣ هـ)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامّة، مصر.

31- النهاية في غريب الحديث والأثر: لعزّ الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (المتوفّ ٦٣٠ هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحي، مؤسسة إسماعيليان، قم، الطبعة الرابعة، ١٣٦٤ ش.

010 - نهج الإيمان: لعلي بن يوسف بن جبر (من أعلام القرن السابع)، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، مجمع الإمام الهادي الثيّلا، مشهد المقدّسة، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ.

157 - نهج البلاغة: مجموع ما اختاره الشريف الرضي (المتوفّى ٢٠٦ هـ) من خطب أمير المؤمنين عليه وكتبه وكلهاته القصار، تحقيق وشرح: الشيخ محمّد عبده، دار الذخائر، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.

١٤٧ - الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (المتسوق ٧٦٤ هـ)، تحقيق:
 أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠ هـ.

١٤٨ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلّكان (المتوفّى ٦٨١ - مفيات الأعيان عبّاس، بيروت، دار الثقافة.

189 - وقعة الجمل: لمحمّد بن زكريا بن دينار الغلابي البصري (المتوقّى ٢٩٨ هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، ١٣٩٠هـ.

• ١٥ - وقعة صفّين: لنصر بن مزاحم بن سيار المنقري ( المتوفّى ٢١٢ هـ)، المؤسسة العربيّة الحديثة، القاهرة، الطبعة الثانية،١٣٨٢ هـ.

١٥١ - هدية العارفين: لإسهاعيل باشا البغدادي (المتوفّى ١٣٣٩ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بروت.

| أخبارالجمل                                            |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ل العصر: لأبي منصور عبــدالملك بن محمّــد بن إسماعيل  | ١٥٢ - يتيمة الدهر في محاسن أه       |
| ب)، شرح وتحقيق: مفيد محمّد قميحة، دار الكتب العلميّة، | الثعالبي النيسابوري (المتوقّى ٤٢٩ ه |
|                                                       | بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.      |

## فهرس الموضوعات

| ٥   | مقدمة المجمع              |
|-----|---------------------------|
| v   | مقدّمة التحقيق            |
| ١٤  | نسب أبي مخنف              |
| ١٤  | ولادته                    |
| ١٥  | وفاته                     |
| ١٦  | أسرته                     |
| ١٨  | أبو مخنف في الميزان       |
| ۲۱  | مذهبهمذهبه                |
| YV  | مؤلّفاته                  |
| ٣٤  | نسبة هذا الكتاب لأبي مخنف |
| ٤٢  | بقي شيءٌ                  |
| ٤٧  | نحن والكتاب               |
| ٥ ٤ | النسخ ومنهج التحقيق       |
| o o | منهج التحقيق              |
| ٥٩  | نهاذج النسخ الخطية        |

| أخبار الجمل | ٢٣٠                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ٣           | أخبار صفين والجمل                                       |
| v           | ما بعد مقتل عثمان                                       |
| ۸           | مهاترة بين الوليد بن عقبة وطلحة والزُّبير               |
| ١٠          | إشارة المغيرة بن شعبة على أميرالمؤمنين الثَّلِّةِ       |
| ١٢          | فرار ابن عامر من البصرة                                 |
| ١٣          | قدوم عثمان بن حنيف عاملاً لعليِّ اللِّلِهِ على البصرة   |
| ١٤          | عبيد بن أمّ كلاب وعائشة                                 |
| ١٧          | بدء مخالفة طلحة والزُّبير على أميرالمؤمنين للطِّلا      |
| ١٩          | قدوم ابن عامر للمدينة                                   |
| ۲۰          | استئذان طلحة والزُّبير للعمرة                           |
| ۲۰          | اتَّفاق طلحة والزُّبير وعائشة على النَّكْث              |
| ۲۱          | نهي سعيد بن العاص عائشة عن الخروج                       |
| ۲۳          | نَهْيُ أُمِّ سلمة ﴿ عَائِشَةَ عِنِ الخِروجِ             |
| ۲٤          | المتخاذلون عن القتال مع أميرالمؤمنين لطيُّلا            |
| ۲٦          | مالك الأشتر وموقفه من المتخاذلين عن القتال              |
| ۲۸          | من أشار على أميرا لمؤمنين للطِّلِا بعدم تركه المدينة    |
| ۳۱          | بدء عصيان معاوية                                        |
| řY          | إرسال أم سلمة ﷺ ولدها عمر لمؤازرة أميرالمؤمنين السلِّهِ |
| ۳٤          | شخه صرأمه المؤمنين المالية من المدينة نحه البصرة        |

| رالموصوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فهرس    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ع عبدالله بن عمر عن الخروج مع الناكثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امتناخ  |
| يعلى بن مُنْيَة وعزمهم على المسير إلى البصرة دون الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قدوم    |
| معاوية عن نصر عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ع المهاجرين والأنصار عن الخروج مع الناكثين ٠ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امتناخ  |
| ، أُمَّ الفضل ﴿ عُلُطُ بِيَدِ ظَفَر إلى أمير المؤمنين لِمُثَالِةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كتابُ   |
| سعيد بن العاص والمغيرة عن الخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نہي "   |
| ة وكلاب الحَوْأَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| ، ابن حنيف عمرانَ بن حصين وأبا الأسود لمحادثة الناكثين ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ق جُهَنيِّ عابد بأمير المؤمنين طلِيَّالِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| عائشة بالمربد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| اج عبدالله بن حكيم التميمي على طلحة والزُّبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حتج     |
| حارثة بن قدامة لعائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نوبيخ   |
| مركة الجمل الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بدء م   |
| ث مروان لمعاوية بعد الهزيمة واختلاف الناكثين في إمامة الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حديد    |
| مٌ سلمة يعلى بن منية عن مسيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نهيُ أَ |
| عثمان بن حنيف بأمير المؤمنين للطِّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لحاق    |
| حکیم بن جبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| هم تبييت أميرالمؤمنين طلي الله عنين علي المرامدين علي المرامدين علي المرامدين علي المرامدين المرامين المرامدين المرا |         |
| راكب من أهل البصرة عليّاً ﷺ بو ضع البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

| أخبار الجمل                                                     | ۲۳۲         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ي موسى الناس،ورُسُلُ أميرالمؤمنين الطِّلِمن ذي قار إلى الكوفة   | تخذيلُ أَدِ |
| رالمؤمنين عليَّا في من القادسية إلى الكوفة وإجابة أهل الكوفة ٧٤ | رُسُل أمي   |
| ئشة إلى حفصة بنت عمر                                            | كتاب عا     |
| يرالمؤمنين الطِّلْخ عند دنوّه من البصرة٣                        | خطبة أم     |
| د الله بن الزُّبير                                              |             |
| مام الحسن طَيْلِةِ في الرد على ابن الزُّبير                     | خطبة الإ    |
| بعض رؤوس قبائل البصرة في النكث وعدمه ٩٠                         | اختلاف      |
| عب بن سور لعائشة وشعر النعمان بن عقبة في ذلك ٩٥                 | متابعة ك    |
| ديث                                                             | رجع الح     |
| بين الأزد وهمدان                                                | مفاضلة ب    |
| 1.7                                                             | تعبئة عليِّ |
| ائشة إلى كعب بن سور وانضمامه إلى الناكثين                       | ذهاب عا     |
| اکثین                                                           | تعبئة النا  |
| اعة بن شداد البجلي وشعره                                        | خطبة رف     |
| عميرة بن يثربي على الحرب                                        | تحريض خ     |
| برالمؤمنين للطِّلَةِ إلى طلحة والزُّبير                         | كتاب أمي    |
| برالمؤمنين لططِّلاً إلى عائشة                                   | كتاب أمي    |
| للحة والزُّبير وعائشةللحة والزُّبير وعائشة                      | جواب ط      |
| ·· اساف الأنصاري                                                | قصىدة اد    |

| <b>TTT</b> | فهرسالموضوعات                                     |
|------------|---------------------------------------------------|
| 119        |                                                   |
| 177        | أبو الأسود الدُّولي وعائشة                        |
| ١٣٣        | الفَتَى الضبي والزُّبير                           |
| 170        | احتجاج أميرالمؤمنين للطُّلِخ على طلحة والزُّبير   |
| ١٢٧        | تذكير عليِّ الزُّبيرَ بعد كلامٍ بينهمــا          |
| ١٣٠        | مقتل الفتى مسلم                                   |
| ١٣٤        | مصرع الزُّبير في حرب الجمل                        |
| 18         | قاتىل طلحة وصفة مقىتله                            |
| 187        | مقتل كعب بن سور ورجل من بني عدي                   |
| 1 8 8      | مقتل أبي الجرباء                                  |
|            | مقتل ابن نهشل الدارمي                             |
|            | مقتل ابن يثربي                                    |
| ١٥٢        | مقتل عبدالله بن خلف الخزاعي                       |
| 108        | مصارعة الأشتر وابن الزُّبير، وعقر جمل عائشة       |
| 171        | الأسود بن زمعة وإنقاذه ابن الزُّبير               |
| ۳۲۲        | ابن الواشمة وعائشة ولحاقه بعليٌّ ﷺ                |
| ن معه      | أميرالمؤمنين للطِّلْةِ وعفوه عن الوليد بن عقبة وم |
| ٠٢٦        | أمّ ذريح وشعرها في الجمل                          |
| ٧٢٧        | شعر الغلام الحدثاني                               |

| ۲۳٤أخبار الجمل                                           |
|----------------------------------------------------------|
| قضاء أميرالمؤمنين للطُّلِّ في قسمة الغنائم               |
| خطبة لأمير المؤمنين للطُّلِلِّ بعد ظهوره على أصحاب الجمل |
| بين ابن عباس وعائشة                                      |
| فرار مروان وخيانته لمن أنقذه                             |
| بين أمير المؤمنين لطيُّلِة وعائشة                        |
| تربُّص زياد بن أبيه وعدم مشاركته في حرب الجمل            |
| كتاب معاوية إلى زياد يغريه باستلحاقه إيّاه               |
| هوامش الهوامش (بالأرقام الإنجليزية)                      |
| فهرس الآيات القرآنية                                     |
| فهرس الأعلام                                             |
| فهرس القبائل                                             |
| فهرس الأماكن والبلدان                                    |
| فهرس مصادر التحقيق                                       |
| فهرس الموضوعات                                           |

## ﴿ ﴿ العلمي المعارات مجمع الإمام الحسين عليه العلمي المحادات عجمع الإمام الحسين عليه العلمي

| المؤلف                           | اسم الكتاب                                    |    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| علم بن سيف بن منصور الحلّي       | كنز جامع الفوائد ودافع المعاندج١ –ج٢          | ١  |
| رجب البرسي الحلّي                | ديوان الحافظ                                  | ۲  |
| الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي  | وصول الأخيار إلى أصول الأخبار                 | ۴  |
| الشيخ محمد آل عبد الجبار القطيفي | مشكاة الأنوار في اثبات رجعة محمد وآله الاطهار | ٤  |
| الشيخ خضر بن عباس الدجيلي        | منهج الارشاد الى مايجب فيه الإعتقاد           |    |
| السيد علي صدر الدين الحسيني      | الكلم الطيب والغيث الصيّب                     |    |
| الشيخ الفيض الكاشاني             | تقويم المحسنين                                |    |
| الشيخ فضل علي الافندي            | الإمام الحسين الطِّلِد وأصحابه ج١ -ج٤         | ٨  |
| الميرزا عبدالله بن عيسى الأفندي  | الصحيفة السجادية الثالثة                      | ٩  |
| ابو الحسين المدني العبيدلي       | المعقبين من ولد أمير المؤمنين الطِيلاِ        | ١٠ |
| الصاحب بن عباد                   | الفصول المهذبة للعقول                         | 11 |

## \*\*\*\* من إصدارات مجمع الإمام الحسين الله العلمي كه المهاه الحسين الله العلمي

| المؤلف                            | اسم الكتاب                                | ت  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----|
| السيد حسين بن جعفر الموسوي        | كتاب امهات الائمة عليكِن                  | 17 |
| ابراهيم بن الحسين الدنبلي الخوثي  | الأربعون حديثاً ج١ -ج٢                    | 18 |
| الشيخ الصدوق                      | کہال الدین ج۱ –ج۲                         | ١٤ |
| الشيخ علي بن زين الدين العاملي    | شرح الصحيفة السجادية ج١ -ج٢               | 10 |
| الشيخ حسين آل عصفور البحراني      | الدرة الغراء في وفاة الزهراء غليهًلا      | ١٦ |
| محمد بن عبد الرسول البرزنجي       | بغية الطالب لإيهان أبي طالب الطِيلِا      | ۱۷ |
| الشيخ علي بن حسن البلادي البحراني | الحجج البالغة والنعم السابغة              | ۱۸ |
| الشيخ محمد اسهاعيل المازندراني    | ذريعة النجاة من مهالك تتوجه بعد المهات    | 19 |
| الشيخ صالح الكرزكاني البحراني     | مطلع السعادات في تحريم الخمر والمسكرات    | ۲. |
| الشيخ حسين بن علي البحراني        | الاربعون حديثاً                           | ۲۱ |
| العلامة ابن فهد الحلي ﷺ           | موسوعة العلامة ابن فهد الحلي إلله ج١ -ج١١ | ** |

## \*\*\*\*\*\* من إصدارات مجمع الإمام الحسين على العلمي المحالية العلمي المحالية ا

| المؤلف                              | اسم الكتاب                                  |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| عدة باحثين                          | بحوث مؤتمر العلامة ابن فهد الحلي ﷺ ج١ -ج٣   | 74  |
| ولي بن نعمة الله الحائري الحسيني    | تحفة الملوك وهي خيرٌ من الذهب المسكوك       | 3.7 |
| الشيخ يحيى بن حسين البحراني         | تذكرة المجتهدين                             | 70  |
| الشيخ محمد بن علي العاملي التوليني  | العقائد الكافئة في سلوك منهج الفرقة الناجية | 77  |
| الشيخ علم الهدى الفيض الكاشاني      | عروة الاخبات ج١ -ج٢                         |     |
| الشيخ الحسن بن موسى النوبختي        | فرق الشيعة                                  | ۲۸  |
| الشيخ ابو الفضل الطبرسي             | كنوز النجاح                                 | 79  |
| السيد حسن الصدر الكاظمي الموسوي     | كشف الظنون                                  | ۳۰  |
| جع ودراسة: د. مثنى عبد الرسول شكري  | شعر سليهان بن قتة                           | ۳۱  |
| السيد محسن الأمين                   | اقناع اللائم                                | ٣٢  |
| الشيخ محمد بن احمد الدرازي البحراني | رسالة الاستيجار                             | 44  |

# \*\*\*\*\*\* من إصدارات مجمع الإمام الحسين علي العلمي

| المؤلف |                             | اسم الكتاب    | ت   |
|--------|-----------------------------|---------------|-----|
|        | ابي مخنف الغامدي الأزدي     | أخبار الجمل   | 4.5 |
| شعراني | الشيخ حسين بن عبد الوهاب ال | عيون المعجزات | ٣٥  |

#### ملاحظة:

بعد أن استلمنا الكتاب كاملاً من التجليد بعشرة أيام، أخبرَنا المحقّق بهذا التصحيح في صفحة ٣٨ من مقدّمة التحقيق في نسبة الكتاب، ولهذا وضعناه في آخر الكتاب.

### الخطأ:

لكن يبقى أنّ المعهود هو رواية أبي مخنف عن محمّد بن إسحاق، لا العكس. وهذا سهل المؤونة لأنّها متعاصران، ولأنّ محمّد بن إسحاق وقف على كلّ كتب أبي مخنف ونقلها، ففي معجم الأدباء في ترجمة أبي مخنف: قال محمّد بن إسحاق: ولأبي مخنف من الكتب: كتاب الردّة، كتاب فتوح الشام، كتاب فتوح العراق، كتاب الجمل، كتاب صفّين، كتاب النهروان ، ... إلىخ، وهذا يؤكّد صحّة رواية محمّد بن إسحاق لكتب أو بعض كتب أبي مخنف.

| الترجمة ١٦. | 13 / | : \v | مجم الأدباء | (۱) ما |
|-------------|------|------|-------------|--------|
|-------------|------|------|-------------|--------|

### الصواب:

فيكون الكتاب جامعاً لما روي عن أبي مخنف وابن إسحاق وغيرهما، لذلك نجد فيه الجلّ الأعظم من كتاب صفّين لنصربن مزاحم الذي يعتمد بشكل كبير على كتاب عمر بن سعد الأسدي الذي يعتمد بدوره بشكل كبير على كتاب أبي مخنف "، كما يعتمد على مرويّات محمّد بن إسحاق وغيرهما، وهذا ما يصحّح نسبته لأبي مخنف.

(۱) انظر مقالة: «مصادر كتاب وقعة صفّين»: ٦٦ – ٧٧ لرسول جعفريان، آينه پژوهش، رقم ٨٢ ، سنة ١٣٨٢ش.